# عمالقة الإسلام

عميروبن العياص ' – الزيرين العسوام اعداد عبد القادر الشيخ ابراهيم ع الكال العالم



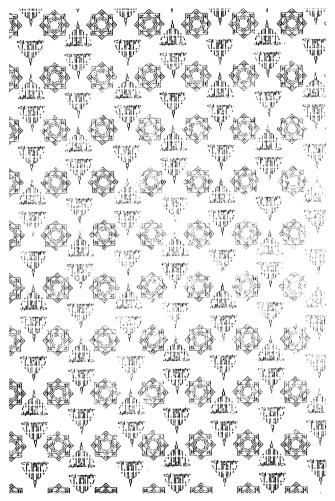

### سلسلة عمالقة الإرسلام

عسر ورض العاص "معددُ مصرَ و قاهر الرومانِ "

> إعداد وتأليف محَبرُ(اهُ اورُدالشِخ لِرُدامِي

> > مراجعة وتنقيق ل*أحريجبر*ً(الدفرهوو

دَارالعَه العَرفِي

# منشورات

# دار القلم العربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعه الأولى ١٤٢٠ هـ. \_ ١٩٩٩ م

منوان الرار

سُوريَة \_ حَلَبْ \_ خَلَفَ الفُنْدُقَ السِّياحِي شارع هدى الشِغْرَاوِيُّ

هاتف ا ۲۱۲۱۲۹ اس.ب ۱۸۷ فاکس ۲۲۲۲۲۸، ۲۸



# عمرو بن الھاص اسمہُ منسبہُ

هو: عمروُ بنُ العاصِ بنِ وائلٍ بنِ هشامٍ بنِ سعدٍ بنِ سهمٍ ابنِ عمــروٍ بنِ هصيـصٍ بن كعـب بنِ لـوَي بنِ غــالبِ القرشيُّ السهميّ.

أحدُ سادةِ قريش و زعمائِها .

كما أنهُ أحــد دهـاه العـرب وشــجعانِهم وذوي آرائِهـم ، وصاحبُ المكانةِ العالية والمرموقةِ بينهم .

#### كنيته

كان يُكنى أبا عبدِ اللهِ ،وقيل : أبا مُحَمَّدٍ .

وأرى أنَّهُ يُكنى أبا عبدِ اللهِ ، بابنه عبدِ اللهِ بنِ عمرو الـذي كان أكبَر أبنائِهِ ،وقد روي أنَّ ابنَّهُ عبدَ اللهِ كان أصغـرَ منـهُ بـاثنتي عشرةَ سنةً رضِي الله عنه وأرضاه .

#### إسلامه

أسلم عمرو بنُ العاص رضي الله عنـه قبـل الفتـح بسـتةِ أشهرٍ مع خالدِ بنِ الوليدِ رضي الله عنه . ولعل بين إسسلامه وإسسلام خالدٍ رضي الله عنهما قاسماً مشتركاً ، فهما قد ذهبا معاً إلى رسولِ الله صلى الله عليسه وسلم ليعلنا إسلامهما .

ولنصغ إليه وهو يحدثُنا كيف التقى بخالدٍ رضي الله عنه ورافقه إلى المدينة ، وأعلنا إسلامَهما معاً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ،يقولُ عمروٌ :

لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق جمعت رجالاً من قريش كانوا يرون رأيي ، ويسمعون مني ، فقلت لهم : تعلمون ، والله أني أرى أمر محمد يعلو الأمور عُلواً منكراً ، وإني قد رأيت أمراً فما ترون فيه ؟

قالوا :ومَاذا رأيتَ ؟

قال: رأيتُ أن نلحقَ بالنجاشي فنكونَ عنده، فإن ظهر محمدٌ على قومِنا كنا عند النجاشي ، فإنّا أن نكون تحت يديه أحبُّ إلينا من أن نكون تحت يدي محمدٍ ، وإن ظهر قومُنا فنحن من قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إلاّ خيرٌ

قالوا : إنّ هذا هو الرأيُ .

قُلتُ : فاجمعوا لنا ما نهديه له ،وكان أحبُّ ما يُهدى إليه من أرضنا الأدَم (١)، فجمعنا له أدماً كثيراً ، ثم خرجنا حتى قدِمنا عليه ، فو اللهِ إنّا لعنده إذ جاءه عمروُ بنُ أميـة الضمـريّ،

<sup>(</sup>١) الأدَّمْ: الجلد .

وكان رسول ا لله صلى ا لله عليه وسلم قد بعثهُ إليه في شأن ِ جعفــر وأصحابهِ .

قال: فدخل عليه ثم خرج من عندهِ .

قال: فقلتُ لأصحابي: هذا عمروُ بنُ أميـةَ الضَّمريُّ ، لو قد دخلتُ على النجاشي وسألتُهُ إيـاه فأعطانيـه ، فضربتُ عنقهُ ، فإذا فعلتُ ذلك رأت قريشٌ أنّي قد أجزأتُ عنهـا (١) حين قتلتُ رسول محمد .

قال: فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع .

فقال: مرحِباً بصديقي ،أهديتَ إليَّ من بلادك شيئاً ؟

قلتُ: نعم أيُّها الملكُ، قـد أهديتُ إليـك أَدَمـاً كثـيراً، ثـم قربتهُ إليه فأعجبهُ .

ثم قلتُ له : أَيُّها الملك ، إنِّي قد رأيتُ رجـلاً حرج من عندك، وهو رسولُ رجلِ عدوِ لنا، فأعطينيه لأقتلهُ، فإنَّه قد أصاب من أشرافِنا وخيارِنا .

قال: فغضَب، ثم مَدَّ يَدَهُ فضرب بها أنفَهُ ضربةً ظننتُ أنَّهُ قد كسرهُ، فلو انشقت ليَ الأرضُ لدخلتُ فيها فرقاً منه .

ثم قلتُ له: أيُّها الملك ، وا لله لو ظننتُ أنَّك تكره هذا مــا سألتَّكُهُ

<sup>(</sup>١) أجزأت عنها: كفيتها .

قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجلٍ يأتيسه النساموس الأكبر <sup>(١)</sup> الذي كان يأتي موسى لتقتلهُ...

قال : قلتُ أيُّها الملك ، أكذاك هو ؟

قال : ويحك يا عمرو، أطعني واتّبعّهُ، فإنّه وا للهِ لعلى الحـقِ وليظهرنَّ على من خالفهُ، كما ظهر موسي على فرعونَ وجنودِهِ .

قلتُ : أفتبايعني له على الإسلام ؟

قال: نعم .

فبسط يَدهُ فبايعتُهُ على الإسلام، ثم خرجـتُ إلى أصحـابي وقد حال رأيي عمّا كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي .

وهذا يقضي أن النجاشيَّ هو الذي دعاهُ إلى الإسلام وحثَّهُ عليه ، ورغّبهُ فيه ، فشرح اللهُ صدرهُ إلى الإسلام ، وأحبَّــهُ ، واقتنع فيه ، ومال إليه .

ولنصغ إلَيه مرةً أخرى يُحدثنا عن إسلامِهِ ، يقول :

ثم حرجتُ عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلِم، فلقيتُ حالدُ بنَ الوليدَ، وذلك قُبيلَ الفتح، وهو مُقبلٌ من مكة .

<sup>(</sup>١) الناموس الأكبر : السر ، يقصد جبريل عليه السلام .

فقلت : أين يا أبا سليمان ؟

قــال : وا للهِ لقــد اســتقام البنــــم (١)، وإنَّ الرجـــلَ لنــبيِّ، أذهبُ وا اللهِ، فاسلمَ، فحتى متى ... ؟!

قال: قلتُ وا للهِ ما جئتُ إلاَّ لأسلمَ .

قال: فقدمنا المدينةَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فتقدم خالدُ بن الوليدِ فأسلم وبايعَ .

ثم دنوتُ ، فقلتُ: يــا رسـول ا لله، إنّـي أبـايعكَ علـى أن يُغفرَ لِي ما تقدم من ذنبي .

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، بايعْ فإنَّ الإسلامَ يجبُّ <sup>(٢)</sup> ما كان قبله ، وإنَّ الهجرةَ تَجبُّ ما كان قبلها .

قال : فبايعتُهُ ثم انصرفتُ .

#### فضائله

أسلم عمرو بنُ العاص رضي الله عنه ، وبايعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، وفتح لنفسِهِ باباً من الأمنِ والسلام ، ليغفِرَ الله تعالى له ما تقدم من ذَنبِهِ، وما بدرَ منهُ من كفر با الله، وبغض لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وترآمرٍ على الإسلام والمسلمين .

وحين أسلمَ عمروُ بنُ العاص رضي الله عنه، قال النبيُّ

<sup>(</sup>١) استقام المنسم: تبين الطريق ووضح . (٢) يجبُّ : يقطع .

صلى الله عليه وسلم :

أسلمَ الناسُ وآمن عمروُ بنُ العاصِ .

وعن طلحةً بنِ عبد ا للهِ رضي ا لله عنه قال: سمعتُ رسولَ ا للهِ صلى ا لله عليه وسلم يقولُ: إنَّ عمروَ بنَ العاصِ مـن صـالحي قريش .

وفي الحديث الآخر: "ابنـا العــاصِ مؤمنــان" أي عمــرو وأخوه هشام بن العاص .

وفي الحديث الآخر: "نِعمَ أهل البيستِ عبـدُ اللهِ وأبو عبـدِ اللهِ وأم عبدِ اللهِ"<sup>(1)</sup> .

وهو الـذي نـال ثقـة رسـول الله صلى الله عليـه وسـلم، فكان أميرَهُ في بعض غزواتِهِ.

كما أنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعشه في جملة مَنْ بعثَ مِنْ أمراء الجيش إلى الشام ليشهدَ حروبَها وفتوحاتِها، فكانت له الآراء السديدة، والمواقف الحميدة، والأقوالُ الرشيدة.

ثم بعثه 'عمر رضي الله عنـه إلى مِصرَ ليفتحها.. كمـا سيأتي إن شاء الله تعالى .

وعن عمرو رضي الله عنه قال : لما بعشـه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عام ذاتِ السلاسـلِ ، قـال : احتلمـتُ في ليلـةِ بـاردةِ

<sup>(</sup>١) الأحاديث في البداية والنهاية .

شديدة البردِ ، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلكَ ، فتيممتُ ثـم صليتُ بأصحابي صلاة الصبح .

قال: فلما قدِمنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذكرتُ ذلك له ، فقال: ياعمرو ، صليتَ بأصحابِكَ وأنت جنبٌ ؟..

قال : قلتُ يا رسول الله ، إنّي احتلمتُ في ليلةٍ شديدة البردِ ، فأشفقتُ إن اغتسلتُ أن أهلِكَ ، فذكرتُ قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ ولا تقتلوا أنفسكُم إنَّ الله كان بكم رحيما ۖ ﴾ (١) . فتيممتُ ثم صليتُ .

فضحك رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، ولم يَقُللْ \* ما (٢)

وفي روايةٍ : فلما قليموا على رسولِ اللهِ صلى الله عليـه وسلم ذكروا ذلك له ، فدعاه فسألهُ عن ذلك .

فقال: يا رسولَ اللهِ، خفتُ أن يقتلــني الـبردُ ، وقـد قـال الله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم..... الآية .

وكان من أمرِ تلك الغزوة التي تُسمى بغزوةِ ذاتِ السلاسلِ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، بعث فيها عمرو بنَ العاصِ، وجعله أميراً عليها ليتالفَهم إن استطاع ، فإن لم يستطِعْ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٩ من سورة النساء . (٢) تفسير ابن كثير .

فهو بأن يزجرَهــم أولى مـن أن يجيءَ زجرهــم علـى يـدِ غـيرهِ ، لا سيما أنّ أخوال العاص بن وائل من قضاعة .

فلما وصل إلى ماء بأرضِ جذامٍ يقال له: السلسل، خاف على من معه من المسلمين، فبعث إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يطلبُ منه أن يمدّهُ بعددٍ من الرجال، فبعث إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم عدداً من خيرةِ الصحابةِ على رأسِهِم أبو عبيدةَ بنُ الجراح رضي الله عنه ، وفيهم أبو بكرٍ وعمرُ رضي الله عنهما، وقال لأبي عبيدة : لا تختلفا.

فلما قدِمَ أبو عبيدة على عمرو بن العاصِ ، قال له عمروٌ: إنّما جنتَ مدداً لى .

فقال أبو عبيدةً : لا ، ولكني على ما أنا عليه ، وأنتَ على ما أنتَ عليه .

أي : أنتَ أميرٌ على من معك وأنا أميرٌ على مَنْ معي . فقال عمرو : بل أنت مددٌ لي .

فقال أبو عبيدةً وكان رضي الله عنه سهلاً ليناً : ياعمروُ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قـال ل ي: لا تختلف ، وإنّـك إن عصيتني أطعتُكَ .

فقال عمروٌ : فإنَّي الأميرُ عليك ، وأنت مددٌ لي .

فقال أبو عبيدةً : فدونك .

فكان عمروٌ هو الأمير .

وبالتأمل في هذه الحادثة نلمسُ أمرين هامين :

الأول: معجزة لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة الله عينه : معجزة لرسولِ الله على الله عليه وسلم ظاهرة وبينة حيث قبال لأبي عبيدة رضي الله عنه : لا تختلفا ، فوقع الحلاف كما توقع وهذا الحلاف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخشاه دائماً على أمته فكان يسعى جاهداً نحاربته والقضاء عليه، وتحذير أمته من الوقوع فيه، فكم حذَّر وأنذر؟ وكم خوَّف ونفر ؟ وكم خوَّف ونفر ؟

(( من سلُّ علينا السيف فليس منا ))

(( ألا لا ترجعُوا بعدي كفاراً يضربُ بعضُكم رقبابَ

بعض )) .

فليس منا".

ر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقــاتِلُ والمقتــولُ في

النارِ )) .

(( انصُرْ أحاك ظالماً أو مظلوماً )) ... إلى غير ذلك مما كان يخشاهُ على أميهِ، ويخافُ وقوعهم فيه، فلم يغن حدرٌ من قدر .

الثاني: كرامةً لعمرو رضي الله عنه واضحةٌ مسفرةٌ حيثُ جعلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أميراً على سريةٍ فيها أكابرُ الصّحابةِ مثلُ أبي بكر وعمر وأبي عبيدةَ رضي الله عنهم أجمعين، وإنّها لثقةٌ كبيرةٌ ومفخرةٌ عظيمةٌ يعتزُ بهما عمروٌ لاختيارهِ من بين الصحبِ الكرامِ لإمارةِ هذه السّريّةِ، وإنجازِ تلك المهمةِ الـتي كلفهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم القيام بها، فقام بها أثمَّ قيام، وانهزمت قضاعةُ منذ الوقعةِ الأولى ، فلم يغتر عمرو بالنصرِ، ولم ينسَ ذمةً القرابة واستبقاء الرحم الذي بينهُ وبين قضاعةً .

#### عمروٌ عند النجاشي

كان عمرو بن العاصِ قبلَ إسلامهِ مُبغضاً للإسلامِ والمسلمين .

وحين كان المسلمون في مكــةً يتعرضـون لأنـواعِ العـٰذابِ من قبلِ المشركين، ليفتنوهم عن دينهم ويعيدوهم إلى دين الكفر .

فكانوا يأتون النبيَّ صلى الله عليه وسلم بين مصروب ومشجوج ومخدوش ويشكون إليه ما أصابهم ، فقال لهم : تفرقوا في البلاد .

قالوا : أين نذهبُ يا رسولَ ا لله ؟

فأشار اليهم إلى الحبشة ، فبانَّ بهما ملكاً لا يُظلَمُ عنده أحدٌ، وهي أرضُ صدق حتى يجعلَ الله لكم مخرجًا مما أنتم فيهِ .

وحين علم المشركون بمكة أنَّ المسلمين المستضعفين قد فروا منهم، ووجدوا لأنفسهم دار هجرة وأمان غضبوا غضبا شديداً، واغتاظوا في أنفسهم ، واتفقوا أن يبعثوا إلى النجاشي من يقنعه بضرورة إعادة المهاجرين الفارين إليه .

ولكن من يستطيعُ القيام بمثل هذا الأمر ؟

لابدً أن يكونَ على علاقةٍ وثيقةٍ مع الملك النجاشي، ومعرفةٍ به ، وصداقةٍ قديمةٍ تربطُ بينهما ، فمن هو هذا الرجل الذي تُوجدُ فيه هذهِ الشروط ؟

إنّه عمرو بن العاص الصّديقُ القديم للملك النجاشي .

لقد وقع الاختيـار عليـه لإنجـازِ هـذا الأمـر ، لاسـيـما وأنَّ عمراً يتمتع بشخصيةِ قوية ، وذكاء خارق، ودهاء.

وبعثوا معه عبد الله بسن أبي ربيعيّة ، بعيد أن جمعوا لهميا أموالاً كثيرةً وهدايا ثمينةً .

كما كان بين أبي طالب والنجاشي من جهةٍ أخرى صداقةٌ قديمةٌ .

فكتب إليه يطلبُ مِنهُ حُسْنَ الجوارِ ، والمحافظة على مَنْ أتوا إليهِ مهاجرين خاصةً وأنَّ ابنَـهُ جعفـراً كان من بين هـؤلاءِ المهاجرين .

ويدخلُ عمروُ بنُ العاصِ وعبد اللهِ بن أبي ربيعة على الملك النجاشيَ بعد أن أوغرا صدورَ بطارقته وقساوستِه ، وقدما إليهم الهدايا النفيسةَ ، وطلبا منهم أن يكونوا عوناً لهما عند الملكِ لتسليم المسلمين والعودةِ بهم إلى مكةَ .

ُ فقالا : أَيُّها المُلكُ ، إنَّـه قـد ضـوى إلى بلـدكَ مِنـا غلمـانُّ سفهاءُ فارقوا دينَ قومِهم، ولم يدخلوا في دينِـكَ، وجـاءوا ، بدينِ ابتدعوهُ ، لا نعرفه نحنُ ولاأنتَ ، وقــد بعثنـا إليـكَ فيهـم أشـرافُ قومِهم من آبائهم وأعمامِهم وعشائرهم لتزدهم إليهــم فهــم أعلى بهم عيناً ، وأعلم بما عابوا عليهم ، وعاتبوهم فيهِ .

فقال بعض حاشية الملك : صدقا أيّها الملك قومُهم أعلى بهم عيناً وأعلم بما عابوا عليهم ، فأسلمهم إليهما ليعودا بهم إلى بلادهم وقومهم ، فغضب الملك ، ثم قال : لا والله لا أسلمهم إليهما ، ولا يكاد قومٌ جاوروني ونزلوا بلادي ، واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسأهم عما يقول هذان في أمرهم ، فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما ، ورددتهم إلى قومهم ، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني .

# جعفرُ بنُ أبي طالبٍ أمام النجاشيّ

ثم أرسلَ الملكُ النجاشيُ إلى المسلمين يدعوهم إليسه فانتخبوا جعفراً نائباً عنهم يخاطبُ الملك بالسنتهم ، ويمثل قومهُ لديهِ ، فقال له : ايُها الملك ، كنا قوماً أهل جاهلية ، نعيد الأصنام، ونأكل الميتة ، ونأتي الفواحش ، ونقطع الأرحام ، ونسيءُ الجوار ، ويأكل القويُ منا الضعيف ، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولاً منا ، نعرف نسبهُ وصدقهُ وأمانتهُ وعفافهُ، فدعانا إلى اللهِ لنوقرهُ ونعبدهُ ، ونخلع ما كنا نعبدُ نحنُ وآباؤنا من دونهِ من الحجارة والأوثان ، وأمرنا بصدق الحديث ، وأداء الأمانة، وصلة الرحم ، وحسنِ الجوار ، والكف عن المحارم

والدماء ، ونهانا عن الفواحش وقول الزور ، وأكل مال اليتيم، وقلف المحصنات ، وأمرنا أن نعبداً ألله وحدة لانشرك به شيئاً، وأمرنا بالصلاق والركاة والصيام ، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به ، واتبعناه على ما جاء به من الله فعدنا الله وحدة فلم نشرك به أحداً ، وحرمنا ما حرم علينا ، وأحللنا ما أحل لنا ، فعدا علينا قومنا فعذبونا ، وفتنونا عن دينما ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى ، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واحترناك على من سواك ، ورغبنا في جوارك ، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك

فقال له النجاشيّ : هل معك مما جاء بـه عـن الله من

فقال له جعفر : نعم .

فقال له النجاشيُّ : فاقرأهُ عليَّ : فقرأ عليهِ صدراً من أول سورةِ مريم ، فبكى النجاشيُّ حتى اخضلت لحيته ، وبكت أساقفتهُ حتى أخضلوا كتبهم حين سمعوا آيات الله تعالى تُتلى عليهم .

ثم قبال لهم النجاشيُّ : إنَّ هنذا والذي جناء بيهِ عيسى ليخرجُ مِن مشكاةٍ واحدةٍ .

ثم اتجهَ إلى عمرو بنِ العاصِ وصاحبهِ ، وقال لهما مخاطباً .: انطلقا ، فلا وا للهِ لا أسلمهم إليكما ولا يكادون .

## عمرو بنُ العاصِ يوغر صدر النجاشيّ

وحين ينسَ عمرو بنُ العاصِ مـن القبـضِ على المهـاجرين لدى سماعِهِ كلام الملك أخذُ سبيل المكر والدهاءِ ، فقال لصحْبِهِ :

وا لله لآتينَـهُ غداً فلأخبرنّـه أنّهم يزعمُونُ أنّ عيسى بن مريم عبدٌ ، ثم أتاهُ من الصّباح ، فقال له : أيُها الملك ، إنّهم يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً ، فأرسل إليهم فسلهم عمّا يقولون فيهِ .

فأرسل إليهم فلما دخلوا عليهِ ، قال لهم :

ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟

فقال جعفرٌ رضي الله عنهُ : نقولُ فيه الذي جاءنا بهِ نبينــا صلى الله عليهِ وسلم ، يقول : (( هو عبد الله ورسوله وروحــهُ وكلمتهُ ألقاها إلى مريم العذراء البتول )) .

فضرب النجاشيُّ بيدهِ إلى الأرضِ فأخذَ منها عوداً ثم قال: والله ماعدا عيسى بن مريم ما قلت هـذا العود ، أي مقدار هذا العود يريد أن قولك هذا لم يعدُ عيسى بـن مريم بمقدار هـذا العود .

ثم قال الملك للمهاجرين : اذهبوا فأنتم آمنون، عن سبكم غَرِمَ ، من سبكم غَرِمَ ، من سبكم غَرِمَ ، ثم قال لهم : ما أحب أنَّ لي جبلاً من ذهب ٍ ، وأني آذيتُ رجلاً منكم . ثم قال لبطارقِبِهِ : ( ردوا عليهما هداياهُما فـلا حاجـةَ لي بها ، فو الله ما أخذ الله منّي الرشوةَ حيث ردَّ عليَّ ملكي ، فآخذ الرشوة فيه ، وما أطاع الناسَ فيَّ فأطيعهمْ فيه ) .

ولم يكد عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يسمعان كلام النجاشي وتمسكه بالمهاجرين المسلمين حتى سقط في أيديهما، وأحسا بالفشل ، فرجعا إلى مكة يجرّان أذيال الخيبة والذل والهزيمة ، ليكون النصر حليف المؤمنين مصداقاً لقول الحق تبارك وتعالى ﴿ إِنَّ الله يدافع عن الذين آمنوا إِنَّ الله لا يحبُّ كُلُ خوان كفور ﴾ (١) .

#### ما نزل في النجاشيّ من القرآن

وقد أسلم النجاشيُّ بعد ذلك، وأســلم معــه جميــع بطارقتــه وقساوسته، فأنزل ا لله عزّ وجلَّ فيهم قوله :

﴿ لتجدنَ أَشَدَ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدنَ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزلَ إلى الرسول ترى أعينهم تغيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربّنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمعُ أن يُدخِلنا ربّنا

<sup>(1)</sup> الآية ٣٨ من سورة الحج .

مع القوم الصالحين، فأتابَهمُ الله بما قالوا جناتٍ تجري من تحتها الأنهارُ خالدين فيها وذلك جزاءُ المحسنين ﴾ (١).

صدق الله العظيم

وبقي المسلمون المهاجرون في الحبشة آمنين على أنفسهم ودينهم في جوار ملكِ حافظ عليهم، وأمنهم في بالاده، وأحسن جوارهم وأكرم ضيافتهم ليصدُق فيه قولُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لو خرجتم إلى أرضِ الحبشةِ ، فبانَّ بها ملكاً لا يُظلَمُ عنده أحد، وهي أرضُ صدق، حتى يجعلَ الله لكم مخرجاً مما أنتم فيه )) (٢)

لقد كان عمرو بن العاص واحداً من الثلاثة الذين كرهوا الإسلام ، وأزعجوا الني صلى الله عليه وسلم، وأتعبوا أصحابَه ، وأذاقوهم مرَّ العيشِ وسوء العذابِ لما يحملونه من بغض وحقدٍ وعداوةٍ ، حتى لقد همَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يدعوَ عليهم ، إذا بالقرآن الكريمِ ينزلُ على قلبهِ يأمرُهُ أن يَدعَعَ الدعاءَ عليهم ، ويفوض أمرهم إلى الله عزَّ وجلَّ الذي بيده مقاليدُ الأمورِ كلها، وقلوب العبادِ جميعاً في قبضةٍ يمينِهِ يحركها كما يشاءُ، ويتصرف بها كما يريدُ .

نزل عليه القرآن ليقولَ له : ﴿ ليس لك من الأمرِ شيءً

<sup>(</sup>١) الآيات ٨٢ ـ ٨٥ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>٢) سيرة ابن هشام بتصرف.

أو يتوبَ عليهم أو يعنبَهُم فإنّهم ظالمون ﴾ (١) .

فيدركُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بما آتاه الله تعالى من علم وذكاء وفطنة وحكمة أن هؤلاء في مشينة الله، إما أن يظلوا على كفرهم فيصيبَهُم العذابُ، وإما أن يلهمهُمُ التوبة، ويهديهُم إلى الإسلام فتدركهُمُ الرحمةُ الإلهيةُ، فيفوزوا بعفوهِ و مغفرتِ ورضوانِه، وقد تجاوزَ عن سيئاتِهم، وقبل توبتَهم، وبَدَّلَ سيئاتِهم حسنات، وهو القائل: ﴿إلاَّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يُبدَلُ الله سيئاتِهم حسنات، وكان الله عفوراً رحيماً ﴾(1).

وهو القائل :

﴿ قَلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يِنَتَهُوا يُغَفِّرُ لَهُمَ مَا قَدَ سَلْفَ وَإِنَّ يَعُودُوا فَقَدَ مَضَتُ سَنْةُ الأُولِينَ ﴾ (١) .

لقد كان عمرو بن العاصِ أحد الذين أراد الله بهم الخير، وأدركتهم الرحمة الإلهية، وأصابتهم العناية الربانية، لينضم إلى ثلم مباركة من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وليتحول بقلب والمانية ويقينه، بل وبسيفه وذكانه ودهانه إلى طاعة الله ورسوله، وليستخدم كل إمكاناته في سبيل دينه وعقيدته وليضعها في خدمة رسوله وإخوانه.

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام بتصرف. والآية ١٢٨ من سورة آل عمران.

 <sup>(</sup>٢) الآية ٧٠ من سورة الفرقان. (١) الآية ٣٨ من سورة الأنفال.

وهكذا تحول عمرو رضي الله عنه من عدو ماكر، وخصم مبغض متآمر إلى مسلم مؤمن مكافح ومناضل، وقائد باسل من قواد الفتح الإسلامي الذين على أكتافهم، وبجهادهم، وتحت ظلال سيوفهم فتحوا الدنيا من مشرقها إلى مغربها، ونشروا فيها العدل والحرية والأخوة والمساواة، وأخرجوا الناس من عبادة العباد، إلى عبيادة الأواحد القهار، فجزاهُمُ الله خير الجزاء، وأسكنهم فسيح جنانِه .

#### عمرو بن العاص والحياة العسكريّة

لابدَّ لعمرو بن العاص رضي ا لله عنه أن يوظِـفَ مـا أوتـي من ذكاء حادٍ، ودهاء عظيمٍ، وفروسيةٍ خارقـةٍ لحدمـةِ هـذا الديـن الذي اعتَّنقهُ واتَبعَهُ وآمن بهِ .

ولابدَّ للخليفة المؤمن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه أن يستغِلَ مواهبَ عمرو المعنوية والعسكرية لأغراض عسكرية تعودُ على الأمة الإسلامية بالخير والنفع في الدنيا والآخرة، فيعينه قائداً عاماً من قوادِ الفتح الإسلامي، عملاً بقولِهِ تعالى: ﴿ يا أَيُهِا الذين آمنوا قاتِلوا الذين يلونكم من الكفارِ وليجدوا فيكم غِلظةً واعلموا أنَّ الله مع المتقين ﴾ (1).

وبقوله تعالى : ﴿ فَاتلُوا الذَّبِسُ لَا يؤمنُونَ بِاللَّهُ وَلَا بِاليَّوْمِ الآخرِ ﴾ (٢) .

 <sup>(</sup>١) الآية ١٢٣ من سورة التوبة .
 (٢) الآية ٢٩ من سورة التوبة .

واقتداءً برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الذي أمَرهُ الله تعالى بجهادِ الكفارِ وقتالِهم بنص قوله تعالى : ﴿ يِنا أَيُهَا النّبِيُ جَاهِد الكفارِ والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنمُ ويئس المصير ﴾ (١) .

لذلك استهلّ الصديق رضي الله عنه فجرَ خلافته بالجهاد في سبيل اللهِ، وإعلان الحرب على المرتدين، وقتال جميع من رفض دعوة الإسلام .

فشرع رضي الله عنه بتسيير الجيوش إلى أماكن متفرقة من جزيرة العرب، وتأمير القادة الأمراء على تلك الجيوش، فكان رضي الله عنه بما أوتي من عقل راجح، وعلم واسع، وذكاء خارق يختار من القادة أكفأهم، ومن الأمراء أنسبهم، فوقع اختياره على عمرو بن العاص الذي وجد فيه الكفاءة والأهلية ليستعمله على صدقات قضاعة.

فقال له : إني كنتُ قد رددتُك على العمـل الـذي ولاّكـه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرةً، وسماه لك أخرى .

وقد أحببتُ أبا عبــد ا لله أن أفرغُـكَ لما هــو خـيرٌ لـك في حياتِكَ ومعادِكَ منه ، إلاَّ أن يكون الذي أنت فيه أحبَّ إليك .

فردَّ عليه عمرو بن العاص رضي الله عنه قائلاً: إني سهمَّ

<sup>(</sup>١) الآية ٧٣ من سورة التوبة .

من سهامِ الإسلام ، وأنت عبدُ الله الرامسي بهـا، والجـامع لها، فانظر أشدُّها وأقواها وأخشاها فارم بي فيها .

وخلال هذه الفترة قدم خالدُ بن سعيدِ بن العاص من اليمن فدخل المدينةَ وعليه جبةُ ديباجٍ، فلما رآها عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه أمر المسلمين ياحراقِها، فغضب خالدُ بن سعيد، وأخذ يؤلب على عمر ، ويوقع بينه وبين علي بن أبي طالبٍ ، فقال : يا أبا الحسين ، أغلِبتُم يا بني عبدِ منافٍ عن الإمرةِ ؟

> فقال علي رضي ا لله عنه : أمغالبةُ تراها أم خلافةً ؟ فقال: لا يُغالَبُ على هذا الأمر أولى منكم .

فقال له عمرُ رضي ا لله عنه: اسكتْ فضَّ الله فـــاك، وا للهِ لا تزالُ كاذبًا تخوضُ فيما قلت ثم لا تَضُرُّ إلاّ نفسكَ .

ثم نقلها عمر إلى أبي بكر فلم يتأثر لها، ولم يهتم بها، إذ أنّهُ مشغولٌ بأمر أهم منها، وهو تسييرُ الجيوشِ، وعقد الألويةِ للقادة والأمراء .

فلَما جَمع الجيوش وأمَّرَ عليهم الأمراءَ، قــام فيهــم خطيباً، فأثنى على اللهِ بما هو أهلُهُ ، ثم أخذَ يحــثُّ النـاسَ علـى الجهـادِ في سبيل اللهِ .

فقال : ألا لكل أمر جوامعُ، فمن بلغها فهي حسبهُ (١)،

<sup>(</sup>١) حسبه : كافيه .

ومنَ عمِلَ شَمِ كَفَاهُ اللهُ، عَلَيْكُم بالجَّدِ والقَصَدِ فَـَانَّ القَصَـدُ أَبَلَـغُ، أَلَا إِنَّهُ لَا دَينَ لَأَحَدٍ لَا اِيمَـانَ لَـهُ، ولا اِيمَـانَ لَمَن لا خشـيةَ لـهُ، ولا عملَ لمن لا نيةَ له، ألا وإنَّ في كتابِ اللهِ من الشوابِ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ لما ينبغي للمسلمِ أن يحبُّ أن يخصَ بهِ، هي النجاةُ التي دلَّ اللهُ عليها، إذ نجّى بها من الحزي، وألحق بها من الكرامةِ .

ثم شرع الصّديقُ رضي اللهُ عنمه في توليدةِ الأمراءِ وعقم الألوية والرايات، وتوجيمه كلِّ أميرٍ إلى جهةٍ، فبعث عمرو بن العاص إلى فلسطينَ .

ثم رأى الصديقُ أن المصلحة العامةَ للجيشِ وللمسلمين عامةً تقضي أن يسلكَ كلُّ أمرِ طريقاً غيرَ طريقِ الآخر، وذلك اقتداء بنبي الله يعقوب عليه السلام حين قال لبنيه لما دخلوا مصرَ: ﴿ يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبوابِ متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكمُ إلا لله عليه توكلتُ وعليه فليتوكل المتوكلون﴾ (١).

فإذا كان الخليفة الصديق رضي الله عنه قد اختاره لهذه المهمة ، فإنما اختاره ، وهو يعرف من اختار، ذلك أنَّ ثقته رضي الله عنه كانت مكفولة لكل من تولى عملاً للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ومات النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، خاصة وأنَّ عمراً كان عاملاً للنبي على جمع أموال الصدقمة حتى

<sup>(</sup>١٠ الآية ٦٧ من سورة يوسف.

توفاه الله الله علم يشأ أبو بكر رضي الله عنه أن يعزلَه عنها إلاَّ برأيــهِ ومرضاتِهِ، ذلك أنَّ مبــدأه رضـي الله عنــهُ أن لا يحـلَّ عقــالاً عقلــه رسول الله صلى الله عليه وســلم، ولا يعقــل عقــالاً لم يعقِلْـه عليــه الصلاة والسلام .

ولما جاءت حروبُ الردةِ التي تعرضنا لذكرها أكثر من مرةٍ، وفي أكثرَ من رسالةٍ كان عمروٌ رضي الله عنه من معارضيها ومناوئيها على موعدٍ، فلما كان عائداً من عُمانَ إلى المدينة ، نزل

في طريقهِ ببني عامر، فإذا بزعيمها قُرَّةَ بنِ هبيرة يهم بالردة ويقول له: يا عمرو، إنَّ العرب لا تطيبُ لكم نفسَا بالأتاوة فإن أعفيتموها فستسمعُ لكم و تطيعُ ، وإن أبيتم فلا تجتمعُ عليكم .

فغضب عمروٌ أشدَّ الغضبِ ، ولم تأخذهُ في الأمرِ هوادةٌ ، فصاح في وجهِهِ قائلاً : ويحـك !... أكفرتَ يـا قـرةُ، تخرفُنـا بـردةِ العربِ؟

فو الله لأوطِئنّ عليك الخيلَ في حَفْشِ أمك <sup>(١)</sup> .

ثم أصر أن ينبئ الخليفة الصديق بما سمع من قرة فلما جيءَ بالرجلِ مأسوراً ، انطلق عمرو يروي ما سمع منه ، حتى إذا ذكر الزكاة صاح به قرة : مهلاً يا عمرو .

فقال عمرو : كلا وا للهِ لأخبرنَّهُ بجميعِهِ .

<sup>(</sup>١) حفشِ أمك : خباؤها .

#### عمرو ووقعة اليرموك

من أجل هذه المواقف الصُلية والشجاعة والغيورة على الإسلام استحق عمرو رضي الله عنه هذه الثقة ، بل ازداد به الخليفة الصديق ثقة وإعجاباً ، فكان جديراً بالولاية وقيادة الجيش وإمارته ، فقد وجهه أبو بكر إلى فلسطين كما تقدم ، وخشي أن يقع الخلاف بينه وبين أبي عبيدة على الرئاسة فقال له وهو يودعه : كاتب أباعبيدة وأنجده إذا أرادك ، ولا تقطع أمراً إلا بمشورته .

وكان الصديقُ رضي الله عنه قد أنفذَ أبا عبيدةَ بن الجراح إلى حمص، وخالدَ بن الوليدِ إلى العراق، ويزيدَ بسن أبي سفيان إلى دمشق ، وشرَجبيل بنَ حسنةَ إلى وادي الأردن .

فلما اقترب جندُ المسلمين من مواقعهم التي وُجَهوا إليها ، سمعوا بأهبةِ العدو الذي زحف إليهم في جيوشِ جرّارةِ تقدر بمــائتين وثمانين ألفَ جندي ،وقيل: بمانةٍ وخمسين ألفاً .

فتردد المسلمون ، وتشاوروا وكتبوا إلى عمرو بن العاص وإلى الخليفة يصفون لهما الأمرَ فأتاهم الجوابُ بضرورة اجتماع الجيوشِ للقاء الرومِ في موقع واحدٍ . وكتب الخليفةُ الصديقُ إلى أمراءِ الجيوشِ بذلك، فبادرواً جميعاً لتنفيذِ هذا الأمر ر والاجتماع تحت قيادةٍ واحدةٍ .

و أقبل خالد بن الوليد رضي الله عنه يطوي البيسداءَ

المترامية لنجدة إخوانه في الشام ، فألفاهم متفرقين لا يجتمعون على قيادة واحدة ، فجمعهم تحت قيادته كما أمر الصديق حين كتب اليه: أن يستنيب على العراق ، وأن يتجة بمن معه إلى الشام، فإذا وصل إليهم كان هو الأمير عليهم، فاستناب المتنى بن حارثة ، وذهب هو في تسعة آلاف و خمسمائة إلى الشام .

وفي معركة اليرموك كان لعمسرو بن العاص شرفُ المشاركة والاستبسال، حيثُ أبلى يومنذ بلاءً حسناً ، وقاتل قتالاً شديداً، ووقف موقفاً مشهوداً يخطب بالمسلمين ، ويلهب حماسهم ويقول : أيُها المسلمون غضوا الأبصار، واجشوا على الركب، واشرعوا الرماح، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة، فضوا وثبة الأسد، فو الذي يرضى الصدق ويثيب عليه ، ويمقتُ الكذبَ ، ويجزي الإحسان إحساناً، لقد معتُ أنَّ المسلمين سيفتحونها ...كَفراً ...كَفراً .. وقصراً .. قصراً ، فلا يهولنَّكُم جموعُهُم ولا عددُهم ، فإنكم لو صدقتموهم الشدَّ لتطاير واتطاير أولاد الحجل .

يقول الأديبُ الكبيرُ المرحومُ عباس محمسود العقاد: (ويؤَخذُ من المصادرِ المحتلفةِ أن عمراً قد اشترك في أكثر حروبِ الشام بين دمشقَ وفلسطين، وأن شجاعتهُ فيها جميعاً كانت كِفاءَ دهائِهِ وحزمِهِ ، فلم يكن يرضى لنفسهِ مقاماً في الشجاعةِ دون مقام أحدٍ من القوادِ أيّاً كان حظهُ من سمعةِ البأس و الإقدام. وذكروا في وصف وقعة اليرموك أنَّ الرومَ هجموا في بعضِ حماتِها بقضّهم وقضيضهم على فريقٍ من المسلمين، فانكشف المسلمون وولى صاحبُ رايتهم، فلحق به خالدُ بنُ الوليد وعمرو بن العساص يتسابقان لأخذِها من يدهِ، فأخذها عمرو واندفعَ بها يقساتلُ المتقدمين من الروم حتى كرَّ إليه المسلمون، وتجمعوا حولَهُ ، فأدبر الرومُ منهزمين ) (1) .

وفي أثناء المعركةِ جماء إلى المسلمين كتمابُ نعي الخليفةِ الصّديق رضي الله عنه، واستخلافِ عمرَ بسن الخطاب رضي الله عنه بعده خليفة للمسلمين .

وبقيت ثقةُ الخليفةِ الجديد بعمرو قانمةً، وليستقلَّ بحـروبِ فلسطينَ وماجاورها كما سيأتي إن شاء اً لله تعالى .

#### وقعة أجنادين

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهمو الخليفة الجديد ، إلى عمرو بن العاصِ يأمرهُ بالتوجهِ إلى إيليهاء،وهمي بيت المقدس لمناجزةِ الروم فيها .

فسار عمرو بيشه ، وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي ، ومعه شرحبيل بن حسنة . استخلف شرجبيل على الأردن أبا الأعور السلمي ،

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاص ... للعقاد .

فلما وصلَ عمروٌ بجيشِهِ إلى الرملةِ فوجئ بجمع كبير من الروم، وعليهم قائدٌ جبارٌ وعنيد يقال له : الأرطبون ... هكندًا في العربيـةِ الأرطبون ، وفي لغةِ الرومان أريطيون ، وكان أرطبـون هذا أكثرَ الرومان دهاءً وأشدّهم مكراً، وأوسعهم حيلةً .

فكان قد وضع جيشاً كبيراً بالرملية ، وجيشاً آخر مثله بيت المقدس فكتب عمرو إلى الخليفة عمر يخبره بذلك ، فلما جاء كتاب عمرو إلى عمر قال : قد رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب ، فانظروا عما تنفرج .

وكان عمرو قد بعث علقمة بسن حكيم الفارسي ، ومسروق بن بلال العكي لقتال أهل بيت القدس . وأبا أيوب المالكي إلى الرملة ليشغل بمن معه الروم عن عمرو وجيشه ، فكان عمر كلما قدم عليه إمداد من عمر بعث منهم طائفة إلى هؤلاء، وأقام عمرو على أجنادين ، لا يقدر من الأرطبون على سقطته ، ولا تفي رسله إلى أرطبون بالغرض، فقرر أن يذهب بنفسه إلى مقابلته على أنه رسول من الأمير عمرو فدخل عليه كأنه رسول ، وجلس معه وقتاً طويلاً ، دار خلاله فينفسيه : والله إلى هذا لعمرو ، أو إنه الرجل الذي يأخذ عمرو برايه ، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قبله .

فَدعا أحدَ حراسِهِ الأمناء وسارَّهُ بقَّتلِهِ ، فقال له : اذهب أ

فقم في مكان كذا وكذا ، فإذا مرَّ بك فاقتله .

ولكنَّ عمراً بما أوتي من دهاء وفطانة تنبَّه للأمر ، ولاحظَ كأن شيناً غير عادي بحدث ، فقال للأرطبون : أيُها الأمير ، إني قد سمعت كلامني ، وإنني واحد من عشرة بعننا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي لنشهد أموره \_ يقصد نفسه — وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامَك، ويروا ما رأيت .

فقال الأرطبونُ : نعم ، فاذهبُ فأتِني بهم ، ودعا رجـلاً فقال له : اذهب إلى فلانِ فرُدَّهُ – يقصدُ الحارسَ الـذي تـآمرَ معـه على قتل عمرو – .

فقام عمروٌ فذهب إلى جيشِهِ ، ثم تحقق الأرطبوثُ أنّه عمرُ ابنُ العاصِ فقال : خدعني الرجلُ، هذا وا للهِ أدهى العربِ .

ولقد بلغت هذه الحادثةُ أميرُ المؤمنين عمرَ رضـي الله عنــه فقال: لله درُّ عمرو.

ولقد ذكر المرحومُ العقادُ هذهِ الحادثةَ بصيغة أحرى، وذكر أنّها لم تحدث مع الأرطبون وعمرو، إنّما حدثت مع عمرو ابن العاص في غزةَ بعد فتح قيسارية ، واللذي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية أن فتح قيسارية لم يكن على يد عمرو بن العاص ، وإنما كان على يد معاوية بن أبي سفيان وقد روى ذلك ابسن كثير عن ابن جرير الطيري .

قال : قال ابن جرير : وفي هذه السنة أمّر عمرُ معاوية بـن أبي سفيان على قيسارية وكتب إليه : أما بعد :

فقد ولّيتُكَ قيساريةً ، فسرٌ إليهـا، واسـتنصرِ ا للهُ عليهـم، وأكثِرْ من قولِ لا حولَ ولا قوةَ إلاّ بـا للهِ العلي العظيـمِ، ا لله ربُنـا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصيرُ .

قال: فسار إليها فحاصرها، وزاحف اهلها مرات عديدة ، وكان آخرها وقعة أن قاتلوا قتالاً عظيماً ، وصمَّمَ عليهم معاوية ، واجتهد في القتال حتى فتح الله عليه ، فما انفصل الحال حتى قتل منهم نحواً من ثمانين الفاً، ثم كمل العدد إلى مائة ألف من الذين انهزموا عن المعركة، هذا كلامُ ابن كثير نقلاً عن ابن جرير الطبري ، وقد رأيت عزيزي القارئ الكريم أنه لم يرد ذكر عمرو ابن العاص في هذا النص أبداً كما أنه لم يرد ذكر عمرو ابن العاص في هذا النص أبداً كما أنه لم يرد ذكر وقتح قيسارية .

وقد ذكر المرحومُ العقادُ هذه الحادثةَ كما سيأتي للتنويـه بذكاء عمرو وجرأتِهِ ودهائِهِ ، فقال :

(ر واتفقت المصادرُ على التنويهِ ببلاءِ عمروِ في هـذه الغزواتِ، فوضح منها جميعاً أنه لم يكن يـألو ذلك العمـلَ الجُسـامَ الذي وُكِلَ إليه جهداً من شجاعتِهِ ولا من تدبيرِهِ ، وربّما جشّـمته مواردُ التدبير مخاطرَ لم يتجشّمها في مواردِ القتالَ...!

من أمثلةِ ذلك ما رواه ابنُ الكلبي حيث قال :

(( لما فتح عمرو بن العاص قيسارية ، سار حتى نزل غزة ، فبعث إليه عِلجُها أن ابعث إليَّ رجلاً من أصحابك أكلمه )). ففكر عمرو وقال: ما لهذا أحد غيري، وخرج حتى دخل على العلج فكلمه، فسمع كلاماً لم يسمع قط مثله .

فقال العلجُ: حدثني، هل في أصحابك أحدٌ مثلك؟

قال: لا تسألُ عن هذا، إني هينٌ عليهم إذ بعثوا بي إليك، وعرضوني لما عرضوني له، ولا يدرون ما تصنع بي .

فأمر له بجائزةِ وكسوةِ، وبعث إلى البواب: إذا مرّ بـك فاضربُ عنقهُ وخُذُ ما معه .

فخرج عمروٌ، فمرَّ برجل من نصارى غسانَ فعرفَهُ. فقال: يا عمرو، قد أحسنتَ الدخولُ فأحسِن الخروجَ .

فَفَطِنَ عَمَرُو ۚ لَمَا أَرَادَهُ ، وَرَجِعَ فَقَــَالَ لَـهُ العَلْــجُ : مَـَا رَدُّكَ إلينا ؟

قال: نظرتُ فيما أعطيتني فلم أجدُّ ذلك يسعُ بـني عمـي، فـأردتُ أن آتيـكَ بعشـرةٍ منهـم تعطيهـم هــذه العطيــة، فيكــوثُ معروفُكَ عند عشرةٍ خيراً من أن يكون عند واحدٍ .

فقال: صدقت، اعجِـلُ بهـم، وبعث إلى البـوابِ أن خـلَّ سبيلهُ ، فخرج عمروٌ وهو يتلفتُ،حتى إذا أمِنَ قال: لا عــدتُ إلى مثلِها أبداً .

فلما صالحهُ عمروٌ ودخل عليه العلجُ قال له: أنتَ هو ؟

قال :نعم، على ما كان من غدرك .....ا.ه.)

وسواء وقعت هذه الحادثةُ مَع عمرو والأرطبون في أجنادين ،أو مع عمرو والعلج الروماني في غزة ، على احتلاف في الروايات فإنا نأخذُ منها جانباً من جوانب عظمة عمرو وفدائية و وذكاتِه ودهائه وجراتِه وشجاعتِه ، وكلها من الصفاتِ التي اشتهر بها عمرو بن العاص رضي الله عنه ، وصارت علماً له ، وجعلت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينبهر به ، ويزداد به ثقة وإعجاباً ، ويقول في دهشة واستغراب : لا ينبغي أن يمشي أبو عبد الله على الأرض إلا أميراً ، وهو الذي يقول حين يسمع رجلاً يلجلج في كلامِه : خالقُ هذا وخالقُ عمرو واحدٌ .

وهـو الـذي يقـول عنـه : رمينـا أرطبون الرومِ بـأرطبونِ العربِ . .

يقصد أنَّ كل واحدٍ منهما أدهى من الآخر، وقد تبين أنَّ دهاء عمرو فاق كثيراً دهاء الأرطبون، حين استطاع أن يخرج من مؤامرةِ القتلِ كما تخرجُ الشعرةُ من العجينِ، ولم ينتبه له الأرطبون.

#### القتــال

وبعد هذهِ المواقف وتبادل أطــراف الحديث وتعــرف كــلً أميرِ على دهاء صاحبهِ كان القتال بأجنادين قوياً وشديداً ، وصفــه المؤرخون كقتال يوم اليرموك ، حتى كــشرتِ القتلــى مــن الفريقــين فكتب الأرطبون إلى عمرو يقول له : إنّك صديقي ونظيري، وأنت في قومك مثلي في قومي، والله لا تفتح من فلسطين شيئاً بعد أجنادين، فارجع ولا تُغوَّ فتلقى مثل ما لقي الذين قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو وجلاً يتكلم بالرومية، فبعثه إلى أرطبون وقال: اسمع ما يقول لك ثم ارجع فأخبرني: وكتب إليه معه: جاءني كتابُك وأنت نظيري ومثلي في قومك، لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضيلتي وقد علمت أني صاحب فتح هذه البلاد واقرأ كتابي هذا بمحضر من أصحابك ووزرائك.

فلما وصلَّهُ الكتابُ جمع وزراءَهُ وقرأ عليهمُ الكتابَ فقالوا للأرطبونِ: من أيس علمت بأنَّهُ ليس بصاحبِ فتح هذه البلادِ؟

فقال: صاحبُها رجلٌ اسمُهُ على ثلاثةِ أحرفٍ فرجع الرسولُ إلى عمروِ فأخبرهُ بما قال فكتب عمروٌ إلى عمرَ يستمِدُهُ ويقول له: إني أعالِجُ حرباً كؤوداً صدوماً، وبـلاداً ادخِرَتْ لـك، فرأيك، فلما وصل الكتابُ إلى عمرَ علم أنَّ عمراً لم يقل ذلـك إلاً لأمرٍ علمهُ، فعزمَ عمرُ على الدخولِ إلى الشامِ لفتح بيتِ المقدسِ.

وقد تقدم تفصيلُ فتح بيتِ المقدسِ في ترجمةِ أبي عبيدةً بـنِ الجراحِ رضي الله عنهُ .

والذي يعنينا هنا أن المسلمين بقيادة أبي عبيدةً بنِ الجمراحِ ومشاركة عمرو بن العاص قــد حـاصروا بيــتَ المقـدسِ، وشــددوا حصارهم عليها حتى ينس الأرطبونُ من المقاومةِ، ففر منها إلى مصرَ فكان بها حتى فتحها عمروٌ رضي الله عنه .

ثم فرَّ إلى البحرِ فكان يجتمع ببعضِ السرايا من الروم الذين كانوا يقاتلون المسلمين، حتى التقى به رجل من المسلمين، من قيسٍ في إحدى المعارك، فدارت بينهما معركةٌ قويةٌ انتهت بقطع يدِ القيسي ثم استطاع هذا الأخير قتلِ أرطبونٌ ، وحين قتله أنشد يقولُ فخراً :

فإن يكون أرطبون الروم أفسدها فإن فيها بحمدِ اللهِ منتفعًا وإن يكن أرطبون الرومِ قطّعها فقد تركت بها أوصاله قِطَعا

### حلم عمرو بفتح مصر

ما إن انتهت حروب الشام ، وفُتح بيت المقدس، واستقرت الأمور، وفر أرطبون إلى مصر، حتى تطلعت نفس عمرو إلى فتح جديد، فهو الفارس الفاتح، والقائد الطموح، وصاحب الأمال الكبيرة في الولاية والإمارة، ولكن أنى له ذلك والخليفة الفاروق رضي الله عنه لم يفكر بعد في الوقت الحاضر بفتح مصر، ومِصر هي حلم عمرو ومبتغاه، وأمله في الإمارة، وهو قادرٌ على اقناع عمر بهذا الفتح ، ذلك أنَّ عمراً بفطنته وذكائِه وتطلعير إلى الإمارة أدرك أنَّ فتح مِصر قدرٌ مقدورٌ لابدً منه، فالإسلام فتح الجزيرة العربية بأجمعها وبسط نفوذه عليها، وقهر

الفرسَ في العراق وتسلم مفاتيحَ المدائنِ ، ودانت لهُ جميعُ اقطارِهِ، وكذلك استطاع الإسلامُ أن يدحرَ الرومانُ في الشام، ويطردَ هرقلَ من دمشقَ ومروجِها الخضراءِ، ويحمل عصاهُ ويرتحلَ عنها إلى غير رجعةِ .

إذن وبعد هذا التقييم السياسي والعسكري رأى عمرو بن العاصِ أنه لم يبق أمام المسلمين منافس في المنطقة سوى الرومان في مصر، وقد كُسِرت شوكتهم في الشام، فلا بدَّ من الإجهازِ عليه م مِصرَ.

كما أنّهُ عاد بفكرهِ الثاقبُ إلى ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم منذ سنين من مراسلةِ (المقوقسِ) عظيم القبط يدعوهِ إلى الإسلام حيث بعثَ إليه بهذا الكتابِ:

من محمدٍ عبـدِ ا لله ورسولِهِ إلى المقوقيسِ عظيم القبـطِ : سلامٌ على من اتبع الهدى أما بعد: فإني أدعوكَ بدعايةِ الإسلامِ .

أسلِمْ تسلمْ يؤتيكَ اللهُ أجركَ مرتين فإن توليت فإنما عليك إثمُ القبطِ:

﴿ يا أهل الكتابِ تعالوا إلى كلمةِ سواء بيننا وبينكم ألا نعيدَ إلا الله ولانشركَ يه شيئاً ولا يتخذّ بعضنا بعضاً أرياباً مـن دونِ الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنًا مسلمون ﴾ (``

يذكرُ عمروٌ تماماً كيف ردَّ المقوقس على النبيي صلى الله

<sup>(</sup>١). الآية ٦٤ من سورة آل عمران .

عليه وسلم رداً فيه أمل كبير بتلبيةِ دعوتِهِ ، أو عدمِ جحودها ، أو رفضها والإباء عنها، يقول القوقسُ :

فهمتُ ما تدعو إليه ، وقد علمتُ أنَّ نبياً بقيَ ، وقد كنتُ أظنُّ أنَّهُ يخرجُ من الشامِ إلى أن قال : وقد أكرمتُ رُسُـلكَ ، وبعثتُ إليكَ بجاريتين لهما مقامٌ في القبطِ عظيــمٌ ، وبكـــوةٍ، وأهديتُ إليك بغلةً لرّكبها.والسلام .

وكان النبي صلى ا لله عليه وسلم قد قال لصحابتِهِ الكـرام جازمـاً: سـتفتحون مصـرَ، وهـي أرضٌ فيهـا القـبراطُ، فاســتوصوا بأهلها خيراً، فإن لهم ذمةً ورَحِماً.

ذلك أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان قد تزوجَ إحدى الجاريتين المذكورين ، وهي ماريةُ القبطيةُ ، وأنجبتْ لهُ ولدة إبراهيمَ الذي تُوفى صغيراً ، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم معبراً عن حزيهِ العميق :

إنَّ القلبَ ليحزنُ ، وإنَّ العينَ لتدمعُ ، وإنا على فراقِكَ يــا إبراهيمُ مُخرَونُونَ ، ولا نقولُ ما يغضِبُ الربَّ

ثمَّ أكدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هــذا الفتــحَ حـين قـال لصاحبته مرَةَ أخرى :

إذا فتح الله عليكم مصرَ فاتخِذوا بها جنداً كثيفاً ، فذلــك الجندُ خيرُ أجنادِ الأرض .

فقال أبو بكر الصّديقُ رضي الله عنه : ولِمَ يا رسولَ الله؟

قال عليه الصلاةُ والسلامُ : لأنّهم وأزواجَهم في ربـاطٍ إلى يوم القيامة .

لذلك أصبح المسلمون جميعاً على يقين من هـذا الفتح، وكذلك عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه، لكنّهُ في الوقـتِ الحاضِرِ لا يفكرُ بهذا الفتح إلاَّ إذا جاء الخطرُ من قِبلِ مصرَ، أو كان الروم فيها عقبةً كؤوداً في سبيلِ نشرِ الدينِ الإسلامي .

وبالتالي فإنَّ عمر لا يستطيعُ إن يخاطِرَ الآن بحياةِ المسلمين ومستقبلِ دينهم ، أو يجازفَ بالدولةِ الناهضةِ الفتيةِ .

و هنا يجيء الجواب من عمرو ضربة لازب فقد أصبح الرومان عقبة كزوداً، ومن المحتمل أن يشكلوا خطراً حقيقياً على المسلمين، فهذا الأرطبون، أو أريطيون قد فرَّ إلى مصر هارباً من أجنادين خوفاً من الوقوع بين أيدي المسلمين، وأخذ يجمع الجموع لقابلتهم وصدِهم عن دخول مصر، وإن عمراً ليعلم حرص الفاروق عمر على حياة المسلمين أن يُسفك دم واحد منهم، أو تتعرض حياة أحدهم للخطر أو يقعوا في عدوان محدور .

إذن فإنَّ غزوَ مصـرَ الآن دفعٌ للخطـرِ المتوقّعُ ، وضمـانٌ لمستقبل المسلمين .

كما أنَّ عمراً ليعلمُ أيضاً وضعَ أعدائِهِ، وهو الذي شاركَ في حروبِ الشامِ ، وسمع بانتِصاراتِ المسلمين في العراق ، وأدرك تماماً أن جيوشَ المسلمين على قلتِها، قد انتصرت على الفرسِ على كترةٍ عَكَدِها وعُكَدِها ، وفتحت معظمَ مدنِهِم ولا تزالُ تنتصرُ وتفتحُ، كما دَحَرَتُ الرومانُ وقهرتهم، وطردت ملكهم هرقـلَ وهو في أوج مجدِه وعزّ سلطانِهِ ، أفلا تستطيعُ أن تنتصرَ عليه وهو مهيضٌ بعد ما لحقه مـن هزائـمَ منكرةٍ في الشامِ وفلسطينَ، وقـد شاخَ وهرمَ ومرض وغامَتْ على عقلِهِ الوساوسُ ، وفقد كـلَّ أمـلٍ في النصرِ أو البقاء ، وأصبح من الموتِ كقاب قوسين أو أدنى .

فلا بدَّ إذن من غزو مصرَ لدرء خطرِ أرطبون والجيوشِ الرومانية التي إذا ما فكرت بالكرِ على الشامِ فإن المسلمين فيها وفي الحجازِ أيضاً سيكونون في خطرِ مؤكدٍ ، وإنَّما يمكنُ القضاءُ على هـذا الخطرِ قبل استفحالِهِ وذلك بضربِ الرومان ضربةً قاصمةً، والقضاء عليهم قبل أن يفكروا بغزوِ الشامِ وفلسطينَ، أو على الأقل بمنع مدد الجندِ والمال والطعامِ لتلك الدولةِ المتداعية، لتصبح عاجزةً من أن تشكّل خطراً على المسلمين في الشّامِ وفلسطينَ .

# التوجهُ إلى مِصرَ

ولم يكدُّ عمرُ يستمعُ لرأي الداهيــةِ عمـرو حتى اسـتجاد رأيَهُ واستصوبَهُ وأيدُهُ بضرورةِ غـزوِ مِصـرَ في الحـالُ، فـأذِنَ لـه في المسير .

وانطلق عمروٌ بجيشِهِ المؤمنِ متوجهاً إلى مِصرَ، وهــو على

أملٍ كبير بنصرِ اللهِ وتاييدِهِ، وراح يقودُ جيشاً مُلِنَتْ قلوبُ افرادِهِ بـالعزةِ والكرامـةِ، وسَـرتْ في نفوسِـهم روحُ الإخـلاصِ والإيمـانِ، وطويَتْ لهمُ الأرضُ طياً حتى أصبحوا على مشارفِ مِصرَ .

وكان الفاروقُ عمرُ رضي الله عنه قـد أمـدَّ عمـراً بجنـودٍ علـى رأسِـهم الزبـيرُ بـنُ العّـوام، وفي صحبتِـهِ بشـرُ بــنُ أرطــاة ، وخارجةُ بنُ حذافةَ ، وعميرُ بنُ وهـبِ الجمحيُّ .

واجتمع هـؤلاء الأمراءُ جميعاً على بـابِ مِصـرَ، فلقيهـم جاثليقٌ مِصرَ ويقال له: أبو مريم، ومعه الأسقف أبو مريام، وقد بعثهُ المقوقسُ صاحِبُ الإسكندريةِ ليكون ردءاً لأبي مريمَ في حمايةِ مصرَ والدفاع عنها ، فلما تصافُّوا للقتـال نـاداهم عمـرو وطلب منهم أن يبرُز إليه أبو مريم وأبو مريام راهبا هذه البلاد، فبرزا إليه، فقال لهما : أنتما راهبا هذهِ البلادِ، فاسمعا ... إنَّ الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأمرنا به ، وأمرنا به محملًا صلى الله عليه وسلم، وأدّى إلينا كلَّ الذي أُمِرَ به، ثم مضى وتركنا على الواضحةِ، وكان مما أمرَنَا به الإنذارُ إلى الناس، فنحــن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلُنا، ومن لم يُجبنا عرضنا عليه الجزيةَ، وبذلنا له المنعةَ (١) ، وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم ، وأوصانا بكم حفظاً لرحمِنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمةً إلى ذمة .

<sup>(</sup>١) المنعة : الحماية .

وممًا عهد إلينا أميرُنا ، استوصوا بالقبطيين خبراً، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خبراً، لأنَّ لهم رَحِماً وذمةً .

فقالوا : قرابةٌ بعيدةٌ لا يصلُ إلى مثلها إلاَّ الأنبياء معروفـةً شريفةٌ ، كانت ابنة ملِكنا ، وكانت من أهلِ منـف والملكُ فيهـم، فأديل َعليهم أهلُ عينِ شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكَهم واغــــرّبوا، فلذلك صارت إلى إبراهيمَ عليه السلامُ مرحباً به وأهلاً .

أُمُّنَّا حتى نرجع إليك .

فقال عمروٌ : إنَّ مثلي لا يُخدَعُ، ولكــني أُؤجلكمــا ثلاثــاً لتنظروا، ولتناظرا قومكما، وإلاّ ناجزتُكم .

قالا : زدْنا ؟

فزادهم يوماً ، فقالاً: زِدْنا ؟

فزادهم يوماً .

فرجعا إلى المقوقس ، فأبى أرطبونُ أن يجيبهما ، وأمسر القومَ بالقتال .

فقال أبو مريم وأبو مريام لأهلِ مِصرَ: أمّا نحسن فسنجتهدُ أن ندفعَ عنكم ولا نرجعَ إليهم، وقد بقيَتْ أربعةُ أيامٍ .

فأشار عليهم أرطبون بأن يقاتلوا المسلمين.

فقال الملأ منهم : ما تقاتلون من قومٍ قتلوا كِسرى وقيصرَ وغلبوهم على بلادِهم .

#### فتح مِصـر

كان أريطيون عنيداً جداً، وبقي مصراً على موقفه و هو قتال المسلمين ، فكان كما أراد .

و كان قتالاً دامياً لم يظفر القبطيون من المسلمين بشيء، بل قُتِلَ منهم عددٌ كبـيرٌ، وفي إحـدى المعـارك قُتِـل أريطيــونُ كمًـا تقدمَ .

وحاصر المسلمون عينَ شمسٍ وارتقى الزبيرُ بنُ العوّامِ عليهم سور البلدِ، فلما رأوا هـذه الشّجاعةَ التي لم يسبقُ هـم أن رأوا مثلها، وعلموا أن المسلمين مصرون على الفتح ودخول البلد خرجوا إلى عمروٍ من الباب الآخر فصالحوه، ولم يكف الزبيرُ عن القتال، بـل استمر في قتالِهِ حتى خرج من الباب الذي عليه عمروٌ، فرأى القبطين يفاوضون عمراً على الصلح.

#### كتاب الملم

وثمَّ الصلحُ، وتوقفَ القتالُ، وكتب لهم عمروُ بـنُ العـاصِ كتابَ أمان هذا نصُّهُ:

بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمروُ بنُ العاصِ أهل مصرَ من الأمان على أنفسِهِم و ملتِهِم و أموالِهِم و كنانسِهِم وصُلُبِهِم و برهِم و بحرِهِم ، لا يدخلُ عليهم شيءٌ من ذلك ولا يُتقَصَّلُ. وعلى أهلِ مصرَ أن يعطوا الجزيـة إذا اجتمعوا على هـذا الصلح وانتهت زيادة نهرِهِم خمسين ألف ألف، فإن أبى أحد منهـم آن يجيبَ رفع عنهم من الجزاء بقدرِهِم ، وذمتُنا ثمن أبى بريتةً . وإن نقص نهرهم من غايته رُفِعَ عنهم بقدر ذلك .

ومن دخل في صلحِهِم من الرومِ و النوبةِ فله مثل ما لَهم، وعليه مثلُ ما عليهم .

ومن أبى واختار الذهابَ فهو آمنٌ حتى يبلغ مأمنَـهُ ، أو يخرجَ من سلطانِنا ، عليهم ما عليهـم أثلاثـاً ، في كـلُّ ثلثِ جبايـةُ ثلثِ ما عليهم .

على ما في هذا الكتابِ عهــد ا لله، وذمـةُ رسـولهِ ، وذمـة الخليفةِ أميرِ المؤمنين ، وذمم المؤمنين .

وعلى النوبةِ الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأساً، وكذا وكذا فرساً على أن لا يُغزوا ولا يمنعوا من تجارة صادرةٍ ولا واردةٍ .

شهد على ذلك أكابِرُ الصحابةِ ، منهــم الزبـيرُ بـنُ العـوامِ رضي الله عنه ، ودخل في ذلك جميعُ أهلِ مِصـرَ، وقبلـوا الصلـحَ، واجتمعتِ الحيولُ بمِصرَ ، وأمرَ عمروٌ ببناء الفسطاطِ فبُنيَ .

وجاء أبو مريَمَ وأبو مريامَ يكلمانِ عمراً في السبايا التي أُصيبت بعد المعركةِ فابى عمروٌ أن يردَها عليهما ، وأمر بطردِهِما وإخراجِهما من بين يديهِ . فلما بلغ ذلك أميرَ المؤمنين عمرَ رضي الله عنه أمرِ أنّ كلَّ سبي أُخِذَ في الخمسةِ أيامِ التي أمنوهم فيها أن تُردَّ عليهم ، وكلَّ سبيِ أُخِذَ مُسن لم يقاتِلُّ ، وكذلك من قاتلَ فـلا يُـردُّ عليهِ سباياهُ .

وهناك روايةٌ تقولُ : إنَّــهُ أمـره أن يُخـيرهُم بـين الإســلامِ، وبين أن يرجع إلى أهلهِ ، فمن اختــارَ الإســـلامَ فــلا يــردوهُ إليهــم، ومن اختارهم ردّوه عليهم وأخذوا منه الجزيةَ .

ففعل عمرو ما أمر به أمير المؤمنين عمر، فأمر بجمع السبايا ، فخيرهم ، فمنهم من اختار الإسلام ، ومنهم من عاد إلى دينه .

### فتم الإسكندرية

ثم توجه عمرو بجيشه إلى الإسكندرية فحاصرها، وكان المقوقس قبل ذلك يؤدي خراج الإسكندرية ومصر جمعاً إلى الروم، فلما حاصره المسلمون جمع أساقفته وأكابر دولته، و بدأ يأخذ آراءهم حول الوضع العسكري الراهن، إنهم يؤدون خراج مصر إلى الرومان، و هؤلاء هم العرب المسلمون يحاصرونهم مصرين على الفتح، وقد أضحى الرومان رجلاً ضعيفاً مريضاً لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فضلاً أن يدافع عن المصريين، فقال المقوقس لمستشاريه : إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر

وأزالوهم عن ملكِهِم و لا طاقةً لنا بهم، والرأيُ عنـدي أن نـوّديَ الجزيةَ إليهم، ثم بعث إلى عمرو يقول له :

إني كنتُ أؤدي الخراجَ إلى من هو أبغضُ إليَّ منكم، و قد رأيتُ أن أؤديها إليكم ...

و هنا يردُ سؤالٌ لا بدَّ من الإجابةِ عليه، و هو كيف جاز لهذا المقوقس أن يصاخ المسلمين، و يفتح هم البلد، ويسلمهم مقاليدَ الأمورِ بهذهِ البساطةِ؟ فهو إما ضعيف جبالٌ، وإمّا نهّاز فرص، يحرصُ على مصلحتِهِ ، ويحافظ عليها حيث وجد إلى ذلك سبيلاً.

يقول الأستاذ العقادُ رحمه الله تعالى ... وهو يتحدثُ عن التناقضِ القائم بمصر في تلك المرحلةِ: ( وقد نستغني عن تعداد شواهده الكثيرةِ إذا أضفنا إلى ما أسلفنا تناقضاً آخر تختمُ به هذه الملاحظة التي لابدً منها، وهو التناقضُ الذي أحاط باسم الوالي الروماني الذي تلقى العرب ثم صالحهم على تسليم البلادِ .

فمن هو هذا المقوقس؟ وما حقيقةُ الأمرِ فيهِ ؟

أهو رومانيُّ أو مصريٌّ؟ وهل هو من رجالِ الحربِ أو من رجال الدين؟ وهل كان محبوباً في شعبه أو كان مُبغضاً إليهِ ؟

قَلَتْ جَمِيعُ هَـذَهِ الأقوالِ فيما كتبـهُ العـربُ والرومـانُ، ولكنهُ في أرجحِ الأقوالِ رجلٌ من غيرِ الرومِ ، ومن غيرِ المصريـين الأُصـلاءِ الأقدمين ، تـولى مـن قِبَـلِ هرقـلَ سـلطاناً دينيـاً مقرونــاً بسلطان الدنيا ومضى في سياستِهِ على سُنةِ النّهازين للفرصِ من خدام الدولةِ المتداعيةِ ، فأغلظ للشعبِ الضعيفِ مرضاةً للسادةِ الأقوياءِ، ثم بدا له أن سادتَهُ الأقوياء ذاهبون، فأحبَّ أن يستقلّ بكرسيّهِ وأن يأوي إلى جناحِ الفاتحين لعلهم يشكرون لـه صنيعَهُ ، ويحمونهُ من أعدانِهِ في مصرَ والقسطنطينية .

ويتابعُ العقادُ قائلاً :

( ذلك هو أقلُ الغرانبِ في وصفِ هـذا الرجلِ الغريبِ ،
 ولكنَّهُ على ذلك ليس بـالوصفِ القـاطعِ الوثيقِ، وأوثقُ مـا يقـالُ عنهُ: إنَّهُ رجلٌ كان يرهنُ مصيرةُ بمصير البلدِ الذي أقام فيهِ .)(١).

هذا أجمل مـا قيـل في تقييـم الموقـف، ووصـف ِ المقوقـسِ ، وبيانِ السببِ الذي دعاهُ إلى فتحِ البلدِ وتسليمِها للعربِ المسـلمين الفاتحين .

كما أنَّ ثَمَّةَ سبباً آخر دعـاهُ إلى المصالحـةِ والتسـليمِ، وهـو كرهُ القبطِ المصريين للرومِ المحتلين، وهذا الكره ثابتٌ لا جدالَ فيـهِ ولاشكَّ ولا مراءَ .

فالعداءُ قائمٌ بسببِ الخلافِ بين المذهبِ الملكي، وهو مذهبُ الرومان، والمذهبُ اليعقوبي، وهـو مذهبُ الأقساطِ المصريين، وهذا الخلافُ بين المذهبين لم يدَعْ مكاناً للتوفيقِ بين الكنيستين، ولم يُبقِ في النفوسِ مجالاً للقربِ أو الرحمةِ أو التسامح،

 <sup>(1)</sup> عمرو بن العاص لعباس محمود العقاد .

حتى استفحلَ الخلافُ بينهما، وتحولَ إلى عداء حقيقي تمثل في تعذيب الرومان للقبط، وتقطيع أيديهم وأرجلهم، والتمثيل فيهم بصورة بشعة لا تعرفُ معنى الرحمة والإنسانية، في حين أن المصرين سمعوا بعدالة المسلمين ورحمتهم، ونظرتهم إلى الشعوب الأخرى نظرة رحمة وتسامح وإنسانية، بل لقد لمس بعضهم ذلك بنفسه، ورآهُ رأي العين، وعلم علمَ اليقين أن الإسلامَ دينُ رحمة وأخوة وعدالة وإنسانية .

من أجلِ هذهِ الأمورِ مجتمعةً أقدم المقوقِس بعد أن استشار معاونيه وأصحاب الرأي عنده على الصلح، وتسليم البلادِ لقوم يجبون الأمن والسلام ، ويريدون الخيرَ والوئام لجميع الناس، ولذلك قال بعض المفكرين : ما عرف العالمُ فاتحا أرحم من العرب .

ودخلَ عمروُ بنُ العاصِ مصرَ، وتسلمَ مقاليدَ الأمورِ، وثبتَ أركانَ الدولةِ ، وأقامَ فيها العدالةَ ، ورسخ فيها الحكمَ القائمَ على العدالةِ الاجتماعية ، وعدم التفريق بين الناسِ، أو التمييز بين مسلم وذمي، وكان يسرى أنّه دخل مصرَ فاتِحاً، ولم يدخلُها صلحاً، وفي ذلك يقولُ: ( قعدتُ مقعدي هذا وما لأحدِ من قبطِ مصرَ عليَّ عهدُ ولا عقدٌ، إن شئتُ قتلتُ ,إن شئتُ خَستُ، وإن شنتُ بعتُ ) ، ولكنّه لم يفعلْ هذا، ولا ذاك، فعامل الرعيةَ في أمورِ دينها ودنياها معاملةً على غايةٍ من الرحمةِ والعدالةِ، رضيتها الرعبة جميعاً مسلمين وأهلَ ذمةٍ، وأطلقتَ ثناءَها، وعبّرت عن حبها وثقتِها وولائِهـا لهـذا الحاكمِ العادلِ، وجعلت البطرق بنيامين يسمي عهدَ العربِ المسلمين بعهدِ السلامةِ والأمانِ، وعهـدَ الرومانِ بعهدِ الجورِ والطغيانِ .

( وكان بنيامين هذا مبعداً عن مكان الرئاسة الدينية للخالفيه مذهب الكنيسة الملكية، فاستقدمه عمرو، واحتفى به وردة إلى مكانِه ) (١).

وجاء في بعضِ الروايات أن المسلمين حين حاصروا الإسكندرية جعل كثيرٌ من المسلمين يفرّون ، فجعل عمروٌ يشجعهم ويحتُهم على الثبات .

فقال رجلٌ من أهلِ اليمنِ: إنَّا لم نُخلَقُ من حجارةِ ولا حديد !

فقال له عمرو : اسكت ، فإنَّما أنتَ كلبٌ .

فقال له الرجلُ : فأنتَ أميرُ الكلابِ، فأعرضَ عنه عمروٌ ولم يردَّ عليه خسيةَ أن تـدبَ الفوضى في صفوفِ المسلمين ، أو يصيبهم وهنٌ وضعفٌ .

وتابعَ عمروٌ نداءَ هُ لأصحابِهِ ، حتى اجتمعوا عليه ، فقال هم وهو يشجعهم: تقدموا فبكم ينصرُ الله المسلمين .

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاص للعقاد .

فسرت إلى نفوسهم روحُ الإقدام والاستبسالِ حتى فتح الله عليهم ، ونصرَهم نصـراً مؤزّراً .وقَـد قيـل : إنّ الحصـارَ دام ثلاثةً ، وإنّ المقوقسَ طلب من عمرو أن يهادنَهُ ، فلم يقبلُ ، وقال له : قد علمتم ما فعلنا بملِكِكُم الأكبرِ هرقلَ .

فقال المقوقسَ وقد نظر إلى أصحابِهِ : صــدق فنحـن أحـقُ بالإذعان .

وتمَّ الصلح كما تقدم .

# التوغلُ في مِصرَ

وتابع عمروٌ فتوحاته وانتصاراتِهِ ، ومضى إلى العريشِ عـن طريقِ الساحلِ، فلم يجدُ بها أحداً يقفُ أمامه من الرومانِ .

ثم تقدّم إلى الفرما فحــاصرَ حاميتَهـا واسـتولَى عليهـا في أقلَّ من شهرين، ثم مضى في طريقِـهِ حتى نــزل بلبيـسَ فهــزم بهــا جيشاً رومانياً يُقدِرُهُ بعضُ المؤرخين بثلاثةِ أضعافِ الجيش العربي.

وانقضَّ من ناحيةِ الصّحراءِ على أم دنين فاستولى عليها، وجاوزها إلى حصنِ بابليون، أو قصر الشـمعِ كما سمـاهُ العـربُ ، على الضفةِ الشرقيةِ من النيل .

واختلفوا فيمن كان يقودُ حاميَتهُ .

فقال أناسٌ: إنَّهُ جورج، أو الأعبرج كما سماهُ العربُ.

وقال أناسٌ : إنَّهُ هو ثيودور الذي نازل العربَ غيرَ مرَّةٍ.

وقال غيرهم: إنَّهُ هو أريطيون صاحبُ عمرو القديم (١) . وقد رويَ أن المسلمين قالوا لأهلِ الإسكندريَّةِ: ما أحســنَ بلدَكم !

فقالوا : إنَّ إسكندرَ لما بناها قال: لأَبنيَـنَّ مدينـةٌ فقـيرةٌ إلى ا للهِ، غنيةٌ عن الناسِ .

فبقيت بهجتُها .

وقالوا لأهلِ الفرما: ما أقبحَ مدينَتَكُم ؟

فقــالوا : إنَّ الفرمــا – وهــو أخــو الإســكندر– لَّـــا بناهـــا قال:لأبنيَنَّ مدينةً غنيةً عن ا الله، فقيرةً إلى الناس .

ولقد سلك في ذلك مسلكاً أدبياً إنسانياً للتأثـيرِ في نفوسِ أفرادِ الحاميةِ من الرومان، وما يلوذُ بهم من أهل البلادِ.

كان إذا جاءه الرسلُ من قبلِ الرومانِ أبقاهم بسين جنودِهِ يوماً أو يومين ليروا بأعينِهم زهدَ المسلمين في الدُّنيا، واستخفافهم

أو السيفُ.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق .

بالموت، وصبرَهم على الشدائد، وإقدامَهُم على الكريهةِ في سبيلِ ما هم مؤمنون به وقادمون إليه، وهذا أسلوبٌ على غايـةٍ من الفطنةِ والذكاءِ في استمالةِ قلوبِ هـؤلاءِ الرُّسلِ إلى الإسـلامِ، خاصةً إذا ما جلسوا مع المسـلمين وكلموهـم، وعلموا سمـاحتَهم وأخلاقَهم، وحُسْنَ تعاملِهِم .

#### بناءً مدينةِ الفسطاط

فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه الإسكندرية، فرأى بيوتها وبناءَها مفروعاً منها، فهم أن يسكنها وقال: مساكن قد كفيناها، وكتب إلى عمر يستأذنه في ذلك، فسأل عمر رسول عمرو: هل يحول بيني وبين المسلمين ماء ؟

قال: نعم يا أمير المؤمنين ، إذا جرى النيلُ .

فكتبَ عمرُ إلى عمرو: لا أحبُّ أن تنزلَ المسلمين مـنزلاً يحولُ الماءُ بيني وبينهم في شتاءُ ولا في صيفٍ .

فتحوّلَ عمروٌ من الإسكندريةِ إلى الفسطاطِ فاختطُهــا وأسكنها المسلمين.

وإنّما سُميتْ ديارُ مِصرَ بالفسطاطِ نسبةً إلى فسطاطِ عمرو بن العاصِ وذلك حين نصب خيمتَهُ، والخيمةُ الفسطاطُ موضعَ مِصرَ، فكان يجلسُ فيها .

وحين همَّ بالتوجُهِ لفتحِ الإسكندريةِ، أمرَ بــنزعِ فــــطاطِهِ، فإذا فيهِ يمامٌ قد فرَّخ، فقال عمروٌ : لقد تحرّم منا بمتحرّم، فــأمر بــه

وأُقِرَّ كما هو .

فلمًّا رجع المسلمون من الإسكندرية وقالوا : أين ننزل .

فقال بعضُهُمُ : الفسطاط ، لفسطاطِ عمرو الذي خَلَفَهُ ، فنزلوا حولَهُ ، وبنوا مساكنهم ، ثم أمرَ عمرو بوفيهِ ، وبنى موضعه مسجداً وهو المنسوبُ إليهِ اليومَ، وهو مستجدُ عمرو بن العاص رضى الله عنهُ .

و كان الفسطاطُ مضروباً بموضع الدارِ التي تُعرفُ بدارِ الحصى عند دار عمرو الصغيرة (١).

وللمرحومِ العقادِ هنا كلامٌ جميلٌ أحببتُ أن ، أنقلَـهُ إليـكَ عزيزي القارئ .

يقـولُ العقـادُ : وبنـى مدينـةَ الفسـطاطِ حــول مســجِدِهِ المعروفِ باسِمِهِ إلى اليوم .

وإذا صحَّ ما قيل في سببِ تسميتها بالفسطاط، فقـد بقـي عمرو الشاعِرُ يقظان الحسِّ والخيالِ تحت آكـام السياسـةِ وأنقـاضِ الحروب.ِ

قيل: إنَّهُ أراد أن يقوَّضَ فسطاطَهُ فرأى يمامةٌ قد باضت في أعلاه، فقال: لقد تحرَّمتْ بجوارِنا، وأمر الجندَ أن يقروا الفسطاط حتى تطيرَ فراخُها، فبقي حتى بنيتِ المدينةُ في مكانِهِ وسُميتْ بالفسطاطِ .

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاصِ ..... للعقادِ.

أو لعلَّ السياسيَّ هنا كان أيقظَ من الشاعِرِ، لأن همايةَ يمامةِ وديعةٍ في جوارِ وال لهي أجدى لهُ من البأسِ والرهبةِ في استمالةِ القلوبِ العصيَّةِ إلى الحمايةِ الغريسةِ التي فُرِضَستْ عليها (١).

## قعةً نيل مِعرَ

لما افتتحت مصرُ أتى أهلها إلى الأميرِ عمرو بنِ العاصِ، وذلك حين دخل شهرٌ يعتقدُ المصريون أن ماءَ النيلِ لا يجري بدخول ذلك الشهرِ، فقالوا: أيُّها الأميرُ، إنَّ لنيلنا هذا سُنةٌ لا يجري إلاَّ بها...

قال : وما ذاك ؟

قالوا: إذا كانت اثنتا عشرة ليلةَ خَلَـتُ من هـذا الشهرِ عمدنا إلى جاريةٍ بكرٍ من أبويها، فأرضيناهما، وجعلنا عليها من الحلى والثيابِ أفضلً ما يكونُ، ثم ألقيناها في هذا النيلِ.

ويقالُ على الأرجح : إنّها دميةٌ من الطين على هيئـةِ فتـاةٍ تمثلُ الأرضَ الزراعيةَ التي يتزوجُ بها النيلُ ، أو يشمر منها ثمراتِهِ .

فلما سمع عمروٌ هذهِ القصةَ الخرافيةَ، وأنَّ أهلَ مِصرَ يعتمدون عليها لاستدرارِ ماء النيلِ، أرادَ أن يصحح العقائدَ وينزعَ منهم مفهومَ الاعتمادِ على وسائلَ خرافيةٍ لا صحةَ لها ولا حقيقةً لوجودِها .

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاص ..... للعقادِ.

قال لهم : إنَّ هـذا ثمـا لا يكـونُ في الإسـلامِ، إنَّ الإسـلامَ يهدمُ ما قبله .

فأقاموا ينتظرون ثلاثة أشهر وهي عندهم: بؤنةُ وأبيبُ ومسرى ، كلُّ هذا والنيلُ لا يجري قليسلاً ولا كثيراً، حتى همّوا بالجلاءِ عن أرضهم لعدمِ وجمودِ الماءِ، والحياةُ إنّما توجمهُ حيثُ يوجهُ الماءُ .

فأرادَ عمروٌ أن يستعينَ بمشورةِ أميرِ المؤمنين عمرَ، ويستأنسَ برأيهِ ، فكتب إليهِ بذلك .

فرد عليهِ عمرُ مصوباً رايَهُ ، ومزيداً له ما قال الأهلِ مِصرَ، فقال: إنّك قد أصبتَ بالذي فعلتَ ، وإني قـد بعثتُ إليـك بطاقةً داخِلَ كتابي هذا، فألقِها في النيل .

فلما قدمَ كتابُ أمير المُؤمنين عمر أحـَّــُد عمـروٌ البطاقـةَ، فإذا بها :

من عبدِ اللهِ أميرِ المؤمنين ، إلى نيلِ أهلِ مِصرَ... أمّا بعد : فان كنتَ إنما تجري من قبلك ، ومن أمرِكَ فلا تجرِ، فلا حاجةً لنا فيكَ، وإن كنت إنّما تجري بأمرِ الله الواحدِ القهارِ، وهو الذي يجريكَ فنسألُ اللهُ تعالى أن يجريكَ.

فألقى عمروٌ البطاقةَ في النيلِ فـأصبحوا يـوم السبتِ وقـد أجرى الله ماءَ النيلِ ستةَ عشرَ ذراعـاً في ليلـةٍ واحـدةٍ، وقطـع اللهَ تلك السُنّةَ عن أهلَ مِصـرَ، وأبطـلَ الخرافـةَ والوهـمَ اللذين كـان المصريون يعملون بهما، ويعتقدون أصلَهما وتأثيرَهما، ورسّخَ في نفوسِهم العقيدة الصحيحة ، عقيدة الإيمان با للهِ تعالى، واحدٌ أحدٌ، مريدٌ فعّالٌ، مدبرٌ مختـارٌ، قـادرٌ لا يُعجـزُهُ شَـيءٌ في السّـماءِ ولا في الأرضِ، إنّما أمرهُ إذا أرادَ شيئاً أن يقولَ له كن فيكون.

# عمرو بن العاص وإمارةٌ مصرَ

فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر، وأصبح والياً عليها مدة خلافة عمر، وأرسى قواعيد الحكم فيها، فكان مثال الأمير العادل، وذلك بفضل الله تعالى، وتوجيهات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فهو يحتره عمر، وعمر جدير بالاحترام والتوقير والتبحيل، فكان دائماً ينزوده بنصائحه وتوجيهات وإرشاداته، وعمرو الذي طالما كان يراوده حلم الرئاسة والإمارة، ويبني آمالاً كبيرة تمنى تحقيقها والوصول إليها، وهو جدير بها والمن لها هاهو ذا الآن وقد حقق هذا الحلم البعيد، ووصل إلى أمله المنشود . لا بدً أن يحافظ عليه، ويتمسك به ما استطاع، وهو معروف بالذكاء والفطنة والألمية ، يعلم عمر ويعرفه تمام المعرفة، يعلم حرصة على إقامة يعلم حرصة على إقامة العدل والمساواة بين الرعية .

يعلمُ سهَرهُ على راحتِهم وتفقدِ أحوالِهِم .

يعلمُ أنَّ عمرَ رضي الله عنه يدركُ تماماً أنَّ أيَّ خطأ يحصلُ

في دولتِهِ، أو أي غلطٍ يرتكبُهُ وال من وُلاتِهِ فإنَّ الله تعـالى سـوف يسالُ عنهُ اثنين عـمرَ أولاً، وصاحِبُ الغلطِ ثانياً.

وإذا ما حدث مثلُ هذا، أو قصّر وال من الولاة في أمر ما عمداً أو سهواً فإنَّ أمير المؤمنين عمر لن يرحَمَّهُ أبداً، ولن يغفر له خطأة ، أو يتجاوز عن غلطِهِ أو هفوتِهِ .

بل سوف يحاسبه حساباً عسيراً، وقد يعاقبه بالضرب أو السجن على مرأى ومسمع من المسلمين، كما حدث لأبي هريرة، وقدامة بن مظعون وغيرهما، أو على الأقل يقصيه عن منصبه، وهذا أمر لا يُرضي عمراً، إلى عمراً يعلم كلَّ هذا عن عمر، ويدركه تمام الإدراك، لذلك كان مجتهداً أشدَّ الاجتهاد، ومحتاطاً كل الحيطة أن لايقع في خطأ، أو يحدث في إمارته تقصيرٌ و إلا تعرَّضَ للعقاب الأليم.

ولكن الإنسانَ بما جبلَ عليه من ضعف لا يستطيعُ الإحاطةَ بجميع الأمورِ، إذ الإحاطةُ بها جميعاً أمرٌ شاقٌ و عسيرٌ .

وذلك حين أجرى الخيلَ ، فأقبلت فرسٌ لرجـلٍ مسن المصريين ، فحسبها محمد بن عمروِ بـنِ العـاصِ فرسَـهُ ، وصـاح : فرسى وربِ الكعبةِ . ولما اقتربت تبين أنها ليست فرسهُ، إنما هي لرجل مصري، فغضب محمدُ بنُ عمرو ، ووثب على المصري يضربُهُ بالسوطِ ويقولُ له: خذها وأنا ابنُ الأكرمين . وبلغ الخبرُ عمراً فخشي أن يشكوهما المصري إلى الفاروقِ عمر، فحبسه عمر زمناً .

و لما أُفلِتَ قدم إلى الفاروقِ يرفعُ إليه مظلمتَهُ ، ويشرح له ما حدث معهُ .

فأرسل الفاروق يستقدمُ عمراً وابنهُ ليقول للمصري: دونكَ الدرةَ فاضرب بها ابنَ الأكرمين ، ففعل ، ثم قال له : أَجِلْها على صلعةِ عمروٍ ، فو اللهِ ما ضِربك إلاَّ بفضلِ سلطانِهِ .

فخشي عمروٌ أن يُضرَبَ فعلاً، وهـو أمـام مـلاً مـن كبـارِ الصّحابةِ أن يضربَهُ رجلٌ من رعاياه ، ومن أهلِ اللهةِ ...!

فاعتذر المصري قائلاً: قد ضربتُ مَنْ ضربني .

فقال له عمرُ: أما وا للهِ لو ضربتَــهُ مـا حُلنـا بينـكَ وبينـهُ، حتى تكون أنتَ الذي تدعُهُ .

ثم التفتَ إلى عمرو ، وقال له تلك المقولة المشهورة والتي تُعدُّ من جلائِلِ الأعمالِ، وتشهدُ بعظمةِ الفاروقِ عمر وعدالتِهِ، وسماحةِ هذا الدين العظيم :

أيا عمرو، متى استعبدتُمْ الناسَ وقد وَلَدَتهـم أمهاتُهم - أحراراً ....!..

يقول الأستاذُ العقاد رحمه الله تعالى وهـو يتحـدِثُ عـن

محاسبةِ الفاروقِ عمروَ بنَ العاص عن هذهِ الحادثةِ وغيرها:

(ولقد حاسبه على إعفاء ابنه - أي ابن الخليفة - كما حاسبه على إعفاء ابنه هو من الجزاء الذي استحقه بالعدوان على بعض رعاياه، فقد ذهب عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب إلى عمرو يبلغه أنه شرب مسكراً، ويطلُبُ إليه أن يقيم عليهِ الحداً .

ُ فتغاضى قليلاً، ثم أذن بحدِهِ على أن يُعفى من حلـقِ رأسِهِ على مشهدِ من العامةِ .

فجاءهُ التأنيبُ من الخليفةِ مع الـبريدِ يقـولُ فيــه : عجبـتُ لك يا ابن العاص ولجواتِكَ عليَّ وخلافِ عهدي .

فما أراني إلاَّ عازلك ومسيناً عزلك ، تضربُ عبدَ الرحمـن في بيتِكَ وتحلِقُ رأسَهُ في بيتِكَ ، وقد عرفتَ أن هذا يُخالفني …! إنّما عبدُ الرحمن رجلٌ مـن رعيتِـكَ ، تصنـعُ بـه مـا تصنـعُ

بغيرِهِ من المسلمينِ .

وإن والياً ينجو مـن الفـاروقِ بهـذا القسـطِ مـن الحِســاب على هذه المسائِلِ وأشباهِها (مجدودٍ) بين الولاةِ) <sup>(١)</sup> .

# وصفُ أرضِ مِصــرَ

روي أنَّ أمير المُؤمنين عمرَ رضي الله عنه طلب مسن عمر أن يصفَ له أرضَ مصرَ ... فكُتب إليه يقول :

<sup>(</sup>١) عمرو بن العاصِ ... للعقاد . مجدود : محظوظ .

إنَّ مصرَ تربةٌ غيراءُ ، وشجرة خضراء ، ظلوها شهر وعرضها عشر يكنفها جبل أغبر ، ورملُ أعفرُ ، يخطُ وسطها نهرٌ ميمونُ الغدواتِ ، مباركُ الروحاتِ ، يجري بالزيادةِ والنقصانِ ، كجري الشمس والقمر ، لهُ أوانُ تظهرُ به عيونُ الأرضِ وينابيعُها ، حتى إذا عجَّ عجاجَهُ ، وتعاظمتْ أمواجُهُ لم يكنْ وصولُ بعضِ القرى إلاَّ في خفافِ القواربِ ، وصِغارِ المراكِبِ .

فإذا تكاملَ في زيادتِهِ نكص على عقبِهِ ، كأولِ ما بــدأ في شدتِه ، وكما في حِدَتِهِ .

فعِندَ ذلك يخـرجُ القـومُ ليحرثـوا بطـونَ أوديتِـهَ وروابيــه، يبـذرون الحبُّ ، ويرجونَ الثمارَ من الرّبِ .

حتى إذا أشرق وأشرفَ، سقاه من فوقِهِ النَّدى، وغذاه من تحتِهِ الثرى، فعند ذلك يدرَّ حلابُهُ ، ويغني ذبابُهُ.

فبينما هي يا أمير المؤمنين ، ورقة بيضاءٌ ، إذا هي عنبرةً سوداءُ، وإذا هي زبرجدةٌ خضراءُ .

فتعالى الله الفقال لما يشاءُ، والذي يصلحُ هذه البلادَ وينمّيها ألاَّ يقبلَ قولَ خسيسها في رئيسها، وألاَّ يتادّى خراجُ ثمرةِ إلاَّ في أوانِها، وأن يصرِفَ ثلث ارتفاعِها في عملِ جسورِها وترعِها، فإذا تقررَ الحالُ مع العمالِ في هذهِ الأحوالِ، تضاعف ارتفاعُ المال .

وا للهُ تعالى يوفقُ في المبتدأ والمآل.

يقولُ الأستاذُ العقادُ معلقاً على هذا الوصفِ :

(( فإن لم يكن هذا الكلامُ من نصِّ كلامِه، فهو من صميم رأيه وعيانهِ لا مراءً". والذي لا خلاف فيهِ أن الفاروق تلقى منه وصفاً للصر يُشبهُ هذا الوصف، ودليلاً على الدراية بما يُشبهُ هذا الدليلِ، وأنَّ عمراً أخلقُ الناسِ أن يحذر في عهدِ الفاروق (سعيَ الخسيسِ بالرئيسِ) وهو الذي يعلمُ أنّهُ مستهدفٌ لمثلِ هذا السعي، وأنّهُ ملاق به شيئاً من القلقِ الدائمِ في ساحةِ الفاروق، وهو الذي كان يتعصبُ للنسبِ تعصبَ المأخوذِ بالريبِ ويتقي كلمة السفلةِ في واحدِ في السفلةِ ). (أن ذهابَ ألفٍ من العليةِ أهونُ ضرراً من ارتفاع واحدِ من السفلةِ )) (أ).

وعلى العمومِ فإنَّ هذا رأيُهُ، وهو يُعبِرُ فيه عن وجهةِ نَظرِهِ الشخصيةِ، ولكننا لا نستطيعُ أن نوافقهُ على هذا الرأي من وجهـةِ نَظرِ إسلاميةٍ عملاً بالقاعدةِ الثابتةِ المأخوذةِ من قولِهِ تعالى :

﴿ إِنَّ أَكْرُمُكُمْ عَنْدُ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ ﴾ (٧).

وقول النبي صلى الله عليـه وسـلم : (( رُبُّ أشـعثُ أخبرَ ذي طمرين مدفوع بالأبوابِ، لو أقسمَ على اللهِ لأبَرُّهُ )) .

كما أننا لا نستطيع أن نقتنـعَ بوجهـــةِ نظــرِهِ في بعــضِ المواقِف، لكننا لا نستطيعُ بالتالي أن ننكر دورَهُ كصحابيًّ جليـــلٍ،

<sup>(</sup>١) المرجع السابق . ﴿ ﴿ ﴾ الآية ١٣ من سورة الحجرات .

جاهدَ وفتحَ، وبـذلَ وأعطى، وضحَّى ونـاضلَ في سبيلِ دينِهِ، والعقيدةِ التي آمن بها وجاهدَ في سبيلِ الله من أجـلِ حمايتهـا والدفاعِ عنها، فكان من المجاهدين في سـبيلِ الله، والمرابطين على حـدودِ الدولـةِ الإسـلاميةِ المـرّاميـةِ الأطـرافِ، العـاملين بقـولِ اللهِ تباركَ وتعالى :

﴿ انفروا خفافاً وثِقالاً وجاهدوا بأموالِكم وأنفسِكم في سبيلِ الله ذلكم خير ً لكم إن كنتم تعلمون ﴾ (١) .

## خلافةً عثمانَ رضي الله عنهُ

خَسُ سنواتٍ وعمرو بن العاصِ أميرٌ على مِصرَ، إلى أن توفى الفاروقُ عمرُ رضي الله عنه ليذهب إلى لقاء ربّهِ عزَّ وجلَّ راضياً مرضياً، وانتهتِ الخلافةُ إلى عثمانَ بن عفان رضي الله عنه لتتغيرَ سياسةُ الدولةِ بتغير سياسةِ الخليفةِ الجديد، وذلك كان تحولاً سريعاً ومفاجئاً، فالحزمُ والصرامةُ، والقوةُ والصلابةُ تحولت إلى ضعفٍ ولين، ورقةٍ في العاطفة، وإرهافٍ في النفس والشخصية، الأمرُ الذي جعلَ الحُسادَ والطامعين وأصحاب المصالحِ الشخصية، يتزلَّفون إلى الخليفةِ الجديدِ، ويتقربونَ منهُ، ويثبتونَ أقدامَهُم عنده، ليبدؤوا ياحاكةِ المؤامرات، وإثارةِ الشبهاتِ حول عمرو بن ليسدؤوا ياحاكةِ المؤامرات، وإثارةِ الشبهاتِ حول عمرو بن العاص لدى عثمان لزعزعةِ الثقةِ بهِ ، والتشكيك بأمانتِهِ ونزاهتِهِ .

<sup>(1)</sup> الآية ٤١ من سورة التوبة .

حدث كلُّ هذا وعمروٌ في دارِ إمارتِـهِ لا يدري ما يدورُ حولَهُ من شبهات، وما يُحاكَ ضدَّه من مؤامرات، فقدم إلى المدينةِ لمايعةِ عثمان، ولتقديم الولاء والطاعة، وعرضِ شؤون ولايتهِ وإمارتِهِ ، وكان مساعدةُ في ولاية الصعيدِ عبدُ الله بنُ أبي سرح . وكان عمروٌ غيرَ مطمئنِ لوجودِ ابنِ أبي سرحٍ معه في مِصرَ، إذ أنّهُ يرى فيهِ منافِساً حقيقياً في ولايةِ مِصـرَ كلّها، لذلك

طلب من عثمان عزل عبد الله بن أبي سرح وإقصاءه عن مِصر. ولكن هذا الطلب قوبل من عثمان بالرفض، واقترح على عمرو أن يتولى شؤون الحرب ، ويترك لابن أبي سرح أمر الخراج: فرفض عمرو هذه المشاركة ، وطلب أن يستقل وحده بشؤون مِصر كلها ، وقال : إني إذن كمن يأخذ البقرة بقرنيها ليحلبها غيره .

فأصرَّ عثمانُ على موقِفِهِ الرافضِ لطلبِ عمرو، وتمسكِهِ باقتراجهِ السابقِ، ولعلَّ السببَ في ذلِكَ أنَّ عثمان كان يسيءُ الظنَّ بعمرو، وكان يرى فيه طمعاً في جمع المال، وتمسكاً بالإمارةِ، وتطلعاً للخلافةِ ، فهو إذن منافسٌ سياسيٌّ، كما أنَّهُ قائلٌ عسكريٌّ يُحسَبُ له حسابٌ .

أضف إلى ذلك حَسدَ الحسادِ ، ووشايةَ الوشاقِ من حاشيةِ عثمانَ كمعاويةَ بنِ أبي سفيان، ومروانَ بن الحكمِ وغيرهِما الذيـن استطاعوا أن يقنعوا عثمان بأن عمراً يشكلُ عليـهِ خطراً إن بقي والياً على مصرَ وثبت أقدامَهُ فيها، واستقل وحده بحكمِها، ولا غرابةَ بعد ذلك أن يطمعَ بالخلافةِ، وهاهو ذا الآن يطلبُ منه عزلَ عبدِ اللهِ بن أبي سرح عن صعيدِ مِصرَ ليستقلَ بها وحدَهُ .

هذا ما أثير حول عمرو من شبهات ، ليجعل موقفة ضعيفاً مهزوزاً أمام الخليفة الجديد، بل وليصبح على خطر حقيقي، يمكن بين لحظة وأخرى أن يُعفى من جميع مسؤولياتِه ، وأن يُجرد من مناصِبهِ ليصبح فرداً عادياً من أفراد المسلمين مجرداً من كلً مسؤولية وصفة ولقب .

# عزلُ عمرهِ عن إمارةِ مصرَ

هذا ولا يزالُ حُسّادُ عمرو يتآمرون عليه، ويوغرون صدر الخليفةِ عثمان لعزلِهِ وتجريدِهِ من مناصيهِ، ويجيئون إليه بالوشايةِ حيناً، والتشكيك بكفاءته حيناً حتى انتهت محاولاتُهم ياقالة عمر بن العاص و تعيين عبدِ الله بن أبي سرحٍ بديلاً عنه على ولايةٍ مِصرَ حربها وخراجها حكماً وإمارةً .

فعبدُ الله بنُ أبي سرحٍ قريبُ هؤلاء، وأخ لعثمانَ من الرضاعةِ، وهو في رأيهم كسفّ للرناسةِ والإمارةِ، و جديرٌ بالسياسةِ و الإدارةِ، فلَيكنْ هو أميراً على مصرَ، و والياً عليها بعد عمرو.

ولعلّ السببَ في عزلِ عمروِ عن مصرَ ما حدث من أهلِ

الإسكندريةِ من نقضِ العهدِ، حيث إن الرومَ جاءهم عددٌ كبيرٌ عن طريقِ البحرِ بقيادةِ منويل الخمي ، فنقضوا عهدَهم مع عمرو، وطمعوا في النصرِ، وظنوا أنهم سيتغلبون عليه، ولكن لا يحيقُ المكرُ السيئ إلاَّ بأهلِهِ ، وعلى الباغي تدور الدوائر، فغزاهم عمروّ وانتصر عليهم و قتل منهم مقتلةً عظيمةً ، وسبى وغَنِمَ أموالاً كثيرةً .

فلم يصحَّ عند الخليفةِ عثمانَ نقض العهدِ من قِبَــلِ الـرومِ، و اعتبرها ذريعةً تذرَّعَ بها عمروٌ للقتلِ والسبي، فأمره بِرَدِ ما سبى وغنِمَ، وأمر بعزلِهِ ، فاعتزلَ عمروٌ في ناحيةٍ من فلسطينَ .

لم يتلَّقَ عمروٌ نبأ عزلِه بالرضا والقبول، ولم يظهر منه حنقٌ ولا غضب بل كان يبدو هادئاً، طبيعياً، منبسط الأسارير، بينما هو في الحقيقة يدافعُ حزناً عميقاً، وألماً عمضاً، وثورة عارمة تريدُ أن تظهر على وجهد، وتنطلق على لسانِد، فكان يقاومُ ذلك بكلً مرارة، ويخفيه في نفسِه ، ويطويه في قلبِه ، ويتكلفُ من التجلّد والتصبّرِ ما لابدً منه ، ويُفوضُ النتاتج للمقاديرِ تتصرفُ كما تريدُ .

ولقد اتهمهُ البعضُ بأنَّهُ أضمر للخليفةِ عثمانَ العداوةَ، وبيَّتَ له الثَّر والمكيدةَ، وراح يتآمرُ عليه بالليلِ والنهارِ، ويحرضُ عليه الرائحَ والغادي، ويؤلبُ عليه القاصي والداني ، بينما هو مطمئنٌ في عزلتِهِ، آمنٌ في سربِهِ ، يتلقى الركبانَ ، ويأخذُ منهم الأنباء ، حتى قدمَ عليه راكبٌ من المدينةِ فاستخبره عن عثمان .

فأخبره أنَّه محصورٌ في بيتِهِ ، والمصريون حريصون على قتلِهِ ، ثم مرَّ به راكبٌ آخرُ، فسألَهُ ؟ فأخيرَهُ أنَّ عثمانُ قد قُتِلَ .

فنادى كما ذكر رواةً هـذا الخبرِ : أنا أبو عبـدِ اللهِ إذا نكأت قرحةً أدميتُها<sup>(١)</sup> .

ثم يروون أنه قال : فو ا للهِ كنـتُ ألقى الراعميَ فأحرضُـهُ على قتلِ عثمانٌ .

وسواءٌ أصح هذا الخبرُ أم لم يصح ، وما إحالُ أنه يصح ، لأنه خبرٌ يدلُ على ما في قلوب ناقليه من كراهية لشخص عمرو خاصة ، وتشكيك بعدالة أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وطعن بصدقهم ونزاهتهم ، واجتماعهم على كلمة الإخلاص لله ولدينه ولرسوله، والخبرُ يلوحُ بالكذب، ويشيرُ باتهام صريح لعمرو بن العاص أنه وراء مقتل عثمان وحاشاه من ذلك.

يقول النبي صلى الله عليه وسسلم : (( الله َ ... الله في أصحابي ، لا تتخذوهم غرضاً، فمن أحبهم فبحبي أحبهسم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومَن آذى الله فيوشِكُ أن يأخذَهُ )) (''

 <sup>(</sup>١) نكأ القرحة : فشرها قبل أن تبرأ فنديت . والقرحة : الجراحة ، والجمع :
 قرح وقروح .

ذلك أن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقطوع بصدقهم وعدالتهم ودخولهم الجنة، ومن كان كذلك فقد نزع الله ما في قلبه من حسد وغل، وعمرو واحد منهم ، قال تعالى :

﴿ لا يستوي منكم من أنفق من قبلِ الفتحِ وقاتلَ أولئك أعظمُ درجةً من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعَدَ اللهُ الحسنى (1).

وعمروٌ منهم قاتل قبل الفتح وبعده ، وشارك في فتوحاتٍ كثيرةٍ كما ذكرنا ذلك مفصلاً .

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: (إذا رأيت الرجلَ ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ونديق، وذلك أن الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كلّه الصحابة ، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهو دنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح بهم أولى وهم زنادقة ) (٢).

وقال ابنُ كثير في البداية والنهايةِ :

( وأما ما يذكرَهُ بعضُ الناسِ من أن بعضَ الصحابةِ أسلمَهُ ورضي بقتلِهِ ، فهـذا لا يصـحُّ عـن أخـدٍ مـن الصحابـةِ أنـه رضـي بقتـــل عثمانَ رضي الله عنه، بل كلهم كرهَهُ ومقتَهُ ، وسبَّ مَنْ فعله .

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة الحديد . (٢) الإصابة في غييز الصحابة.

ولكنَ بعضَهم كان يودُّ لو خلع نَفسَهُ من الأمرِ كعمار بنِ ياسرِ، ومحمدِ بنِ أبي بكر وعمروِ بن الحيقِ وغيرِهم )<sup>()</sup>.

وعمرو بن العاص واحدٌ من الصحب الكرام الذين تمنّوا أن يخلع عثمان نفسَـهُ، أما أن يحت على قتلِهِ فهـذا ما لا يكادُ يُصدَق .

ولا يُنكرُ أنّه التقى بعثمـانَ أكـثر مـن مـرّةٍ ودار الحديـثُ بينهما طويلاً لدرجةِ أن عثمانَ أغلظ عليــه في القـولِ وربمـا شــتمهُ وقال له : أتطعنُ عليَّ، وتأتيني بوجهٍ وتذهبُ عني بوجَهٍ أخر ؟

فأنكر عمروٌ ذلك وقـال: إنَّ كثـيراً ثمـا يقـولُ النـــاسُ، وينقلون إلى ولإتهم باطلٌ، فاتق الله يا أميرَ المزمنين .

و في اجتماع مجلس الشورى الذي كان عمرو أحد أعضائه، قال له عثمان : ما رأيك ؟

فقال عمروٌ : إنك قد ركبتَ الناسَ بمثلِ بني أميةً، فقلـتَ، و قالوا ، و زغت و زاغوا ، فاعتدِل أو اعتزِلُ ، فإن أبيت فساعتزمْ عزماً أو امض قدماً ) .

في اجتماع آخَرَ صاح به عمروٌ في المسجدِ: ( اتــقِ الله يــا عثمانُ ، فإنك قد ركبتَ أموراً ، و ركبناها معك ، فتُسبُ إلى اللهِ، نتُبُ ) .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية .

نعم إن مثل هذه المحادثات و الخلافات كثيراً ما تحدث بين الزعماء و القادة السياسين، و هذا أمر طبيعي لتقويم اعوجاج حصل من الحاكم بقصد أو بغير قصد، يريد معاونوه تذكيره ونصحه وتلافي الخطأ، وتقويم الاعوجاج ، لسلامة الدولة ، ومصلحة الأمة ، أما أن يصل الأمر إلى التصفية الجسدية، أو التآمو على القتل فهذا ما لا يمكن تصديقه خاصة إذا نسب ذلك إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يرون أن من واجبهم تقويم اعوجاج الخليفة، والقيام بمناصحته ، كما جرى لمن سبقه في الخلافة كعمر، و كم قال له بعض المسلمين : إن اعوجت قومناك بسيوفنا ومن قبله أبو بكر الصديق الذي قال : المعوني ما أطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا عليكم.

ومشلُ هـذه الشـواهِدِ والمواقـفِ كشـيرةٌ جــداً في تاريخنــا الإسلامي العظيم .

## عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان

بعد مقتلِ عثمان رضي الله عنه ، واضطراب أمر المسلمين، واختلاف آرائهم حول الشار لعثمان، وملاحقة قاتليه والقصاص منهم ، تمت البيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة للمسلمين بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه ، وكان عمرو بعيداً عن مسرح المايعة ، كما كان بعيداً عن مسرح القتال الدامي الذي دار بين على ومعاوية .

فقد وقف عمرو بن العاص محايداً لم ينتصر لأحدِهما في بادئ الأمر، ولكن معاويةً وجد نفسهُ بحاجةٍ لرجلٍ سياسي محنك، شديدَ الدهاء، حادِّ الذكاء، قوي البديهة ، عميق الرؤيةِ ، وأنى لـه أن يجد من تتوافر فيه هذه العناصر ، ويتمتع بهذه الصفات؟

فأشار عليه بعضهم أنها توجد في إنسان واحدٍ ، هو عمروُ بنُ العاصِ بن وائلِ السّهمي .

فكتب إليهِ معاويةً في فلسـطينَ يسـتدعيه للاعتـمـاد عليـه، والاستعانةِ بآرائِهِ .

فاستشار عمروٌ ولديه عبدَ ا للهِ ومحمداً فيما يصنعُ .

فقال له ابنُهُ عبدُ اللهِ : قُتِلَ عثمانُ وأنت عنه غانبٌ، فقرَّ في منزلِكَ فلستَ مجعولاً خليفةً ، ولا نريدُ أن نكونَ حاشيةً لمعاويـةَ على دنيا قليلةٍ ، أوشك أن نهلِكَ فنشقى فيها .

وقال محمدٌ : إنَّك شيخُ قريش وصاحبُ أمرِها، وإن تصرِمُ هذا الأمرَ وأنت فيه خاملٌ تصاغرَ أمرُكَ ، فالحق بجماعةِ أهلِ الشام فكن يداً من أيديهم .

فقال عمروٌ بعد أن استمع لهذينِ الرأيين المتناقضينِ :

أما أنتَ يا عبدَ ا للهِ فأمرتني بما هو خيرٌ لي في ديني .

وأما أنتَ يا محمدُ فأمرتني بما هو خيرٌ لي في دنيـايَ ، وأنــا ناظرٌ فيهِ . فقال له وردانُّ : خلطتَ أبا عبدِ ا للهِ، أمــا إنــك إن شــنتَ أنبأتُكَ بما في نفسيكَ .

قال : هاتِ ويحَكَ .

قال : اعتركتِ الدنيا والآخرةُ على قلبِكَ ، فقلتَ : علميٌّ معه الآخرةُ في غيرِ دنيا ، وفي الآخرةِ عوضٌ من الدنيا .

ومعاويةً معه الدنيا بغيرِ آخرةٍ ، وليس في الدنيا عوضٌ من الآخرةِ ، فأنتَ واقفٌ بينهما.

فقال عمرو : واللهِ ما أخطأت ، فما ترى يا وردان؟

قال : أرى أن تقيم في بيتكَ، فإن ظهر أهلُ الديـن عشـتَ عند دينهم .

وإن ظهرَ أهلُ الدنيا لم يستغنوا عنكَ .

فتأمل عمروٌ قولَ وردانَ ملياً، ثـم لم يلبـثُ أن يُمَمَ وجهَهُ شطرَ الشام حيث إنّ أحلامه وآماله وأمانيه مرتبطةٌ في هذه الرحلة وحين دخل عمروٌ على معاوية سأله فوراً أن يتابعـهُ في حربـه ضـدَ على ، فقال عمروٌ مستفسراً : لماذا ؟...

للآخرة ؟ فو ا لله ما معك آخرةٌ إنمــا هــي الدنيــا نتكــالبُ عليها، فلا كانت حتى أكونَ شريكَكَ فيها . وأخذ معاويةً يذكرُهُ بمقتلِ عثمانٌ ، وأن عليــاً كـان وراءُه وأنه أظهر الفتنةَ ، وفرق الجماعَةَ .

وراح يطلبُ منه أن يكونَ له عوناً على علي الذي فعل ما فعل من الممالأةِ على قتلِ عثمان ، وإظهارِ الفتنةِ ، وتفريـقِ وحــدةِ المسلمين .

فقال عمرو" : إنّه وإن كان كذلك فيان المسلمين لا يعدلون به أحداً ، وليست لك مثلُ سابقتِهِ وقرابتِهِ .

وطال الحديثُ بينهما لينتهي بشرطِ تقدم به عمروٌ ، وهـو أن يعودَ إلى ولايةِ مِصـرَ إن صغـتِ الأمـور لمعاويـةَ ، وظهـر علـى علىِّ .

وكانَّ الرجلين يساومان ، معاويةُ يريــدُ أن يستعين بدهــاءِ عمروٍ ليظهرَ على عليِّ ليصبحَ خليفةً عاماً للمسلمين .

بينما عمرو يريد أن يجعل من ممالأة معاوية سبباً ليعود إلى ولاية مِصر، مع أنهما لم يكونا من قبل على وفاق، بل ربّما كانا على كراهية وتنافس وتنافر، يؤيد هذا ما روي أن عمر رضي الله عنه سألهما يوماً، وكان معاوية قد قدم عليه من الشام، وعمرو قدم من مصر، وأحد عمر يسألهما عن أعمالِهما ... إلى أن اعترض عمرو في حديث معاوية .

فقال له معاويةُ : أعملي تعيبُ؟ وإليَّ تقصـدُ ؟ هلـمَّ تخبر أميرَ المؤمنين عن عملي ، وأخبرُه عن عملك . قال عمرو : فعلمتُ أنَّه بعملي أبصرُ مني بعملِهِ ، وأنَّ عمرَ لا يَدَعُ أولَ هذا الحديثِ حتى يصبحوا إلى آخرِهِ..! فأردتُ أن أفعلَ شيئاً أشغلُ به عمر عن ذلك، فرفعتُ يدي فلطمتُ معاويةً .

فقال عمرُ : تا اللهِ مـا رأيـتُ رجـلاً أسـفَهُ منـك ، قـم يـا معاويةُ فاقتص منه .

فقال معاويةُ : إنَّ أبي أمرني أن لا أقضي أمراً دونَهُ .

فأرسل عمرُ إلى أبي سفيانَ، فلما أتاه ألقى له وسادةً، وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه، ثم قصَّ عليه ما جرى بين عمرو و معاوية، فقال: فلذا بعثتَ إليَّ ؟ أخوه وابنُ عمِه، و قد أتى غيرَ كبيرٍ، و قد وهبتُ ذلك له .

يقول العقادُ معلقاً على هذه الحادثه :

( و أقـلُّ مـا في هـذه الروايـةِ و مثيلاتهــا أن المنافســةَ بــين الرجلين كانت ملحوظةً لا غرابةِ َ فيها، وهي في موقعها مــن ولايــةِ الشام وولايةِ مصرَ أشبهُ شيء أن يكونَ .

وقال في موضعٍ آخر: فمعاويةٌ لم يستقدمْ عمراً لصداقيةٍ وصحبةٍ قديمةٍ .

وعمرو لم يُقدم على معاويةً لشيء من ذلك، ولكنهما رجلانِ طموحان أريبان ، مثلهما لا يعادي إذًا كان له في الصداقة

نفعٌ ولا يصادقُ إذا لم يكن له في الصداقةِ أربٌ .

وإن أقربَ النساسِ عندهمـا لوشيكٌ أن يُقصـى إذا أقصَتْـهُ المنفعةُ، وإن أقصاهم لوشيكٌ أن يستدنى إذا كان في بعدهِ ضررٌ .

فهما ملتقيان على تفاهم صريح بلسان المقال، أو صريح بلسان الحال، وقد عرفا ولا جـدال على أي وجه يتفاهمان منـذ كتب هذا، وأجابه ذلك... انتهى من كتاب عمرو بن العاص... للعقاد .

ولقد انضم عمروٌ إلى صف ِمعاويةَ يقاتلُ معركة ، ويسدي له أراءَهُ ونصائحهُ ، كما كان له كثير من المواقفِ التي تعبرُ عن ذكائِهِ ودهائِهِ وفطنِتهِ وشدةِ حيلِهِ كرفعِ المصاحفِ في معركةِ صفّين ، وسقوطِهِ عن فرسِهِ وكشفِ سوءتِهِ حين نــازل عليــاً، وتتجلى مواقفُهُ في الدهاءِ في قصةِ التحكيم كما سياتي .

أما ما وقع في معركتي الجملِ وصفينَ فلسنا بحاجةِ الآن إلى ذكرِ تفاصيلها ، إذ ليست هـذه مناسـبةُ لهـا، وســوف أذكرهــا في رسالةٍ لاحقةٍ إن شاء الله تعالى .

### قمة التحكيم

بعد معركتي الجملِ وصفّين ، وبعد قتال طويلِ ومريرِ راح ضحيَتهُ من الفريقين عشراتُ الآلافِ من المسلمين قُتلوًا جميعاً بـأيدِ مسلمةٍ وإنا لله وإنا إليه راجعون . ولعلَّ هذه الفتنةَ هي التي أشار إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديثِ شعيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرةَ... ومن حديثِ شعيبٍ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنّهُ قال :

(( لا تقومُ الساعةُ حتى تقتتلَ فنتانِ عظيمتان يُقتلُ بينهما مقتلةٌ عظيمةٌ ودعواهما واحدةٌ )) .

وكان جيشُ علي مائةً وعشرين ألفاً، فقُتِــلَ منهــم أربعـون ألفاً

وقيل: قتل من جيشِ معاوية خسسةٌ وأربعون ألفاً، ومن جيشِ علي خمسةٌ وعشرون ألفاً وإنا لله وإنا إليه راجعون ، ومنهـم خسةٌ وعشرون من أهلِ بدرِ الأمرُ الذي أحزنَ علياً رضي الله عنه وجعلهُ يضربُ بيديه على فخذيهِ ويقول: يــا ليتـني مــتُ قبـل هـذا وكنتُ نسياً منسياً .

وعن قيس بن عبادة قال: قال على يوم الجمل لابنيه الحسن: يا حسن ، ليت أباك مات منذ عشرين سنةً.

فقال له حسنٌ: يا أبتِ قد كنتُ أنهاك عن هذا .

قال: يا بنيَّ ، إني لم أر أن الأمر يبلغُ هذا .

وقال مباركُ بنُ فضالةً عن الحسنِ بنِ أبي بكرةَ : لما اشتدَّ القتالُ يومَ الجمـلِ، ورأى عليِّ الرؤوسَ تنـدُرُ(١) أخـذ عليٍّ ابنَـهُ الحسنَ فضمه إلى صدرِهِ ، شـم قال : إنـا اللهِ يـا حسـنُ ، أيُّ خيرٍ يُرجى بعد هذا ؟

وكان الحسنُ رضي الله عنـه قـد حـاولَ منـعَ أبيـهِ مــن الخروج .

فقال له عليِّ : إنَك لا تزالُ تحنُّ عليَّ حنينَ الجاريـةِ ، ومـا الذي نهيتني عنه فعصيتُك ؟

فقال : ألم آمرُك قبل مقتلِ عثمانَ أن تخرجَ منها لئلاً يُقتــلَ وأنتَ بها، فيقولَ قائلٌ أو يتحدثُ متحدثٌ ؟

أَلَمْ آمُرُكُ ٱلاَّ تبايعَ الناسَ بعد مقتلِ عثمانُ حتى يبعث إليك أهلُ كلَّ مِصرِ ببيعتهم ؟

وأمرتك حين خرجتُ هذه المرأةُ<sup>(٧)</sup>، وهـذان الرجـلان أن تجلسَ في بيتك حتى يصطلحوا ، فعصيتني في ذلك كلّهِ ؟

فقال له عليِّ: أمـا قولُـك أن أخـرج قبـل مقتـلِ عثمـانَ، فلقد أُحيط بنا كما أُحيط به .

وأما مبايعتي قبل مجيءِ بيعةِ الأمصارِ فكرهتُ أن يضيعَ

<sup>(</sup>١) تندر : تنفصل .

 <sup>(</sup>٢) يقصد عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم .

هذا الأمر .

لقد أراد بعضُ المسلمين أن يحقنوا الدماءَ، ويصلحوا بين المقتتلين ويعودوا بالأمةِ إلى ما كانت عليه من وحدةِ الصف، وجمعِ الكلمةِ، وإصلاح ذاتِ البين .

وبعد محاولاتٍ ومناقشاتٍ، ومكاتباتٍ اتفق الفريقان علـى التحكيم، وهو أن يحكمَ كلُّ من عليٍّ ومعاويةً رجــلاً مـن أنصـــارِهِ، ثم يتفقُ الحكمان على ما فيهِ مصلحةُ المسلمين .

فوكل معاويةُ عمروَ بنَ العاصِ ، وأراد عليِّ أن يوكِلَ عبدَ ا للهِ بنَ عباسِ ولكن جماعةً يُقال لهم القراءُ ، وهــم الذين أصبحـوا بعد ذلك خوارجَ لم يرضوا به ، وقــالوا لا نرضـى إلاَّ بـأبي موســى الأشعري وكان أبــو موســى رضــي الله عنــه قــد اعــتزل الفتنــة ولم يرضَ بها ، ثم اختار عليِّ رضي الله عنه الأشترَ النخعيَّ .

فلم يرضوا به أيضاً وقــالوا : وهـل سَعَرَ الحـربَ، وشـعر الأرضَ إلاَّ الأشرُّ ؟

فقال عليٌّ رضي الله عنه : فاصنعوا ما شئتم .

فقال الأحنف بن قيس لعليّ : وا للهِ لقد رميـتَ بحجـر إنّـه

لا يُصلحُ هؤلاء القومَ إلا رجلٌ منهم ، يدنو منهم حتى يصير في أكفِهم ، ويبتعد حتى يصير في أكفِهم ، ويبتعد حتى يصير بمنزلةِ النجم ، فإن أبيت أن تجعلني حكماً، فاجعلني ثانياً وثالثاً، فإنه لن يعقدَ عقدتُها إلا عقدتُها إلا عقدتُها إلا عقدتُها إلا عقدتُها إلا عقدتُها الله عقدتُها ال

فأبى القومُ إلاَّ أبا موسى الأشعري ، فبعشوا إليه يطلبونه لهذه المهمة الإنسانية المقدسة .

فلما وصلتِ الرُّسـُلُ إليه ، وقـالوا لـه : إن النــاسَ قــد اصطلحوا .

فرح فرحاً شديداً وقال : الحمد لله.

فقالوا له : وقد جعلتَ حكماً .

فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون .

ثم صحبوه حتى أتوا به علياً رضي الله عنه .

#### اجتماعُ الحكمين

كان الفريقان قد اتفقا بصفينَ على أن يكونَ التحكيمُ بينهما في شهرِ رمضانَ بدومةِ الجنـدل ، وأن يـــأتي كــــلُ أمـــيرٍ بأربعمانةٍ من أنصارِهِ .

وأخذ عمروُ بنُ العاص ، وأبو موسى الأنشعري مـن علـي ومعاويةَ ومن جنودِهِما العهودَ والمواثيقَ أنهما آمنان على أنفسِهِما وأهلِهما ، والأمةُ لهما أنصارٌ على الذي يتقاضيان عليه .

ولما دخل شهرُ رمضانَ المباركُ بعثَ عليٌّ رضي الله عنمه

أربعمائةِ فارسٍ مع شريحِ بنِ هانيء ، ومعهــم أبـو موســى ، وعبــدُ ا لله بنُ عباس ً.

وبعث معاويةً عمروَ بنَ العاص في أربعمانةِ فارس من أهل الشام وفيهم عبدُ الله بنُ عمرَ ، فتوافوا بدومةِ الجندلِ لكونِها تتوسطُ الطريقَ بينَ الكوفةِ والشام .

وقد شهد التحكيمَ جماعةٌ من رؤوسِ الناسِ، كعبد اللهِ بنِ عباس، وعبد الله بنِ عمرَ، وعبدِ الله بنِ الزبيرِ، والمغيرةِ بنِ شعبةً، وعبد الرحمٰنِ بن الحارثِ بنِ هشام، وعبدِ الرحمٰنِ بنِ عـوف، وأبي جهم بن حذيفةً.

وذكرَ بعضُهم أن سَعدَ بن أبي وقاصٍ رضي ا لله عنه حضر أيضاً والحقيقةُ أنّه لم يحضر .

ولما اجتمع الحكمان عمروُ بن العاصِ ، وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما أخذا يستعرضا أمر الأمةِ ، وما آلَ إليه حالها من اختلافٍ وشقاقِ ونزاعِ انتهى باقتتالِ إخوةِ دينُهم واحدٌ ، ونبيهم واحدُ ولابدُّ من معالجةِ الأمرِ، وإعادتِهِ إلى ما كان عليه قبل الاختلافِ .

ثم اتفقا على أن يعزلَ كلٌّ منهما صاحبَهُ ، ثم يجعلا الأمـرَ شورى بين الناسِ ليتفقوا على الأصلحِ لهم .

فأشار أبو موسى بتوليةِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ . فقال له عمروٌ : فول ابني عبدَ الله بنَ عصرو فإنـه يقاربُـهُ

في العلم والعمل والزهدِ .

فقال أبو موسى : إنَّك قد غمستَ ابنَـك في الفتنِ معك، وهو مع ذلك رجلُ صدقِ .

فقال عمروٌ : إنَّ هذا الأمرَ لا يصلُحهُ إلاَّ رجلٌ له ضــرسٌ يأكلُ ويطعمُ .

فقال أبو موسى : يا ابنَ العـاصِ، إنَّ العـربَ قـد أسـندتْ إليك أمرَها بعد مـا تقـارعَتْ بالسـيوفِ، وتشـاكت بالرمـاحِ، فـلا تردنهم في فتنةِ مثلِها أو أشدَّ منها .

وبعد حوار طويلٍ ، وأخذ وردٍ حاول عمــروٌ أن يقنــعُ أبــا موسى أن يقرَّ معاويَةَ وحده على الناسِ ، فأبى عليه ، ثم حاولَ أن يقنَعهُ ليكونُ ابنُهُ عبدُ الله بنُ عمرو هو الخليفةُ ، فأبى أيضاً .

فطلب أبو موسى أن يكون الخليفةَ عبـدُ اللهِ بنُ عمرَ، فامتنعَ عمروٌ أيضاً .

ثم اتفقا على أن يخلعا علياً ومعاويةً ، ويتركا الأمرَ شورى بين الناس يتفقون على من يختارونه لأنفسيهم .

ثم خرجا إلى الناسِ، فقال عمروٌ : يا أبا موسى، قم فأعلمِ الناسِ بما اتفقنا عليه .

فقام أبو موسى ، فخطب الناس فحمِدَ اللهُ، وأثنى عليه، ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثـم قـال: أيُهـا الناسُ ، إنا قد نظرناً في أمر هذه الأمةِ ، فلم نرَ أمراً أصلحُ لهـا ولا المَّ لشعثِها من رأي اتفقتُ أنا وعمروٌ عليه ، وهـو أنـا نخلـعُ عليـاً ومعاويةَ ونـرّكَ الأمرَ شورى ، وتســتقبلَ الأمـةُ هـذا الأمـرَ فيولـوا عليهم مَنْ أحبوه ، وإنى قد خلعتُ علياً ومعاويةَ .

ثم ترك مكانه ليتقدمَ عمرو الذي قام فمحمد الله وأنسى عليه ثم قال : إن هذا قد قال ما سمعتم ، وإنه قد خلع صاحبه وإني خلقته كما خلقه ، وأثبت صاحبي معاوية ، فإنه ولي عثمان بن عفان ، والطالب بدمه ، وهو أحق الناس بمقامه .

ثم ترك مكانَهُ ، وثار الناسُ ، وانتشر اللغط ، وعجبوا من فعلِ أبي موسى وخلعِه علياً ، ومن تثبيتِ عمروٍ معاويةَ خليفةً عاماً للمسلمين بعد عثمان .

وأحسَّ أبو موسى بالإحباطِ ، وأُسـقِط في يديـه ، وفوجئ بالمكيدةِ العظيمةِ ، وشعر أنه قد خزل عليـاً وأنصـارَهُ ، فشار علـى عمرو يسبُهُ ويغلظُ عليه بالقول ، فرد عليه عمروٌ بكلام أغلظَ.

وقام شريحُ بنُ هانئ الذي كان يتقدمُ جيشَ علي، فوثب على عمرو فضربه بالسوطِ، فقام إليه أحدُ أبناء عمرو فضربه بالسوطِ كَذَلك ، وكاد الشَّرُ أن يقعَ بين الفريقين، لولا أنَّ البعضَ حجزَ بينهم ، فقاموا من أماكنهم، وتفرقوا في كلِّ جهةِ فذهب عمرو وأصحابُهُ فدخلوا غلى معاويةً فسلموا عليه بتحيةِ الحلافة .

وأما أبو موسى فاستحيا من عليٍّ، وخجلَ أن يقابلُهُ،

وذهب إلى مكةً .

ورجع ابنُ عباس ، وشريحُ بنُ هانئ إلى على فأخبراهُ بما فعل أبو موسى وعمروٌ، وعلموا أنها مكيدةٌ من مكائدِ عمرو بن العاص، وحيلةٌ عظيمةٌ من حيله ، وأن أبا موسى لا يوازنُ به ، فهو رجلٌ بسيطٌ وطيبُ القلبِ لا يعرفُ معنى للمكرِ والحيلةِ والدهاء، وعليه وعلى أمثالِهِ تمرُ الحيلةُ ، ويتجاوزُهُ المكرُ والدهاءُ والخديعةُ .

# عودةٌ عمرهِ إلى مصرَ

أغرت جهودُ عمرو في خديَّعة أبي موسى، وكانت ممالاتُهُ لمعاوية صادقة، وهي مع ذلك لم تذهب هباء منشوراً ، فبان معاوية كان صادقاً مع عمرو فيما وعده به ومنّاه، وهو العودة إلى ولاية مصر، وهذا هو حلم عمرو الذي ترقبه طويلاً ، وضحى بالكثير من أجل تحقيقه، وقد شاخ، وتقدمت به السنُّ وجاوز الثمانين، وآمالُهُ وأحلامه تشبُ معه وتكبر وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يهرمُ ابنُ آدمَ، وتشبُ معه خصلتان الحرصُ

فجمع معاويةُ أمراءَه وخاصتَهُ وقال لهـــم: هــل تــدرون مــا أدعو كم إليه ؟

قالوا: لا يعلمُ الغيبَ إلاَّ اللهُ.

فتنبه عمروٌ وهو الذي شغلَهُ وأهمَّهُ أمرُ مصرَ، وقال: نعم أهمَّكَ أمرُ مصرَ وخراجُها وعدوُ أهلِها فقد عدنا لنشيرَ عليك،

فاعزِمْ وانهضْ في افتتاحِها، عِزَّك وعِزَ أصحابَكْ وكبتَ عدوك .

فقال معاوية: يا ابن العاص، إنّما أهمكَ الذي كان بيننا – يقصدُ ولايةَ مصر – والتفتَ إلى صحبهِ يستشيرُهم ما ترون ؟

فوافقوا عمراً على اقتراحِهِ لفتحِ مصــرَ، وعينــه معاويــةُ في الحال والياً.

لكن مصرَ في هذه الظروفِ بالذاتِ لم تكنُ لقمةٌ سهلةٌ، ولا طعمةُ سهلةَ ، فإنَّ فيها محمدَ بنَ أبي بكر والياً قوياً من قبلِ عليّ بن أبي طالبِ رضِي الله عنه .

فجهز معاوية عمراً بستة آلافٍ من الجنب وخرج معه مودعاً وأوصاه بتقوى الله والرفق والمهل والتؤدة، وأن يقتل من قاتل، ويعفو عمن أدبر، وأن يدعو الناس إلى الصلح والجماعة ومضى عمرو إلى مصر، فلما قدمها انضم إليه بعض المقاتلين الذين لم يرضوا بولاية محمد بن أبي بكر، وكانوا يُسمّون بالعثمانية.

وكتب عمرو إلى محمد بن أبي بكر كتاباً يامره فيه بالتنحي عن الولاية وتجنب الحرب، وقال له: إني لا أحب أن يصيبك مني ظفر، فإن الناس قد اجتمعوا بهذه البلاد على خلافك، ورفض أمرك، وندموا على اتباعك ... فاخرج إني لك لمن الناصحين والسلام .

ثم بعث إليه عمروٌ أيضاً بكتابٍ معاويةً إليه ، أما بعد : فإن حبَّ البغي والظلم عظيمُ الوبـال، وإن سـفكَ الـدم الحرامِ لا يَســلمُ صاحبُـهُ من النقمةِ في الدنيـا، والتبعةِ الموبقةِ في الآخرةِ، وإنا لا نعلمُ أحداً كان أشدَّ خلافاً على عثمانَ منــك حـين تطعنُ بمشاقصك بين حشاشته وأوداجهِ .

ثم إنّك تظن أني عنك نائمٌ أو ناس ذلك لك حتى تأتي فتأمرَ على بلادٍ أنت بها جاري، وجلُّ أهلِها أنصاري، وقــد بعشتُ إليك بجيوشٍ يتقربون إلى اللهِ بجهادِكَ ، ولن يُسلمَكَ اللهُ مــن القصاص أينماً كنتَ ... والسلام.

فطوى محمدُ بنُ أبي بكرِ الكتابين وبعث بهما إلى علي رضي الله عنه وأعلمه بقدوم عمرو إلى مصر في جيش من قبل معاوية، فإن كانت لك بأرض مصر حاجة فابعث إلي بأموال ورجال، فرد عليه علي يأمره بالصبر، وبمجاهدة العدو، وأنه سيبعث إليه الرجال والأموال، وعده بما أمكن من الجيوش.

وتقدم عمرو بن العاص إلى مصر ومعه قريب من ستة عشر ألفاً، وسار إليه محمد بن أبي بكر في ألفي فارس، وقدم بين يديه وعلى مقدمة جيشه كنانة بن بشر، فكان لا يلقاه أحد من جيش عمرو إلا فرا أمامه راجعاً إلى عمرو بن العاص، فبعث إليه عمرو معاوية بن خديج فدنا منه بجيشه الكثيف فأحاطوا به من كل جانب، فترجل عن فرسه وهو يتلو قوله تعالى: ﴿ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ﴾(١) ثم قاتل حتى

<sup>(</sup>١) الآية ١٤٥ من سورة آل عمران .

قُتِلَ، وتفرقَ أصحابُ محمدِ بنِ أبي بكر في كلِّ جهةٍ ، ورجـع هـو يمشى لا يدري أين يذهب حتى انتهى إلى خربةٍ فأوى إليها .

ودخل عمروُ بنُ العاص فسطاط مصرَ، وذهب معاويةُ بنُ خديج يبحث عن محمدِ بنِ أبي بكر، ويطلبهُ في كلَّ مكان، لا يلتقي بأحدِ إلاَّ سألهُ، ولا يمرُ بقريةٍ إلاَّ بحث عنه، حتى مرَّ في طريقه بجماعةٍ من الأقباطِ، فقال لهم: هل مرَّ بكم أحمدٌ تشتنكرونه ؟

قالوا: لا.

فقال رجلٌ منهم: إني رأيتُ رجلاً جالساً في هذه الخربةِ.

فقال معاويةً: هو وربِّ الكعبـةِ، فدخِلـوا عليـه، فبإذا هـو بحالةِ سينةِ جداً، حتى إن العطشَ يكادُ يقتلُهُ .

فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص ، وكان قد قدم معه إلى مصر ، فقال له : أتقتل أخي صبراً ؟ فبعث عمرو إلى معاوية بن خديج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله .

فقال معاويةً : كلا وا للهِ، أيقتلون كنانــة بـن بشــر وأتـرك محمدً بنَ أبي بكر؟ وقد كان ممن قتل عثمــان، وقــد ســألهمُ عثمــانُ الماءً ؟

هذا وكان محمدُ بـنُ أبي بكر يوشكُ أن يموتَ عطشاً، فطلب منهم أن يُسقوه شربةً ماء .

فقال له معاويةُ: لا سقانًى الله إن سقيتُكَ قطرةً من الماء

أبداً، إنكم منعتم عثمانً أن يشربَ الماءَ حتى قتلتموه صائماً مُحرماً، فتلقاه اللهُ بالرحيق المختوم .

وقد روي أنَّ محمدَّ بنَ أبي بكر حين منعوه الماءَ ، وعاملوهُ معاملةٌ سينةٌ جعل يشتُمهُم ، ويشتُمُ معاويةٌ بن خديج، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعثمان بن عفان أيضاً، فغضب منه معاوية بن خديج فأمر بقتلِهِ ، ثم جعله في جيفةٍ همارٍ فأحرقه بالنار .

وقد رويَ أن عمراً قدم مصر بجيشِهِ فالتقى بجيش محمدِ بنِ أبي بكرٍ، وهم الذين يقال لهم المصريـون، كما أنَّ عمراً وجيشـهُ يقال لهم الشاميون .

فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى قتل كنانةً بنُ بشر، فهرب عند ذلك محمدُ بنُ أبسي بكر، فاختباً عند رجل يقال له: جبلةُ بنُ مسروق، فأخبرَ عنه جُنودَ عمروٍ، فأحاطُوا به، فخرج إليهم وقاتلهم حتى قُتِلَ.

وكان محمدُ بنُ أبي بكر ممن ثار على عثمان وطوقوا عليه منزله، ودخلوا عليه ليقتلوه، وهو الذي أخذ بلحية عثمان وقال له: ما أغنى عنك ابن عامر، وما أغنت عنك كتُبُك، فقال له عثمان: أرسل لحيتي يا ابنَ أخي، فو الله لقد أخذت مأخذاً ما كان أبوك ليأخذ به، فتركه وانصرف مستحياً نادماً، فاستقبله القومُ فقاتلهم حتى غلبوه، ودخلوا على عثمان فقتلوه.

ومنهم الأشتر النخعي الذي كان يقاتلَ مع علي ، وكذلك كنانةُ بنُ بشر ، وقد تقدم ذكرهما .

ومنهم محمدُ بنُ أبي حذيفةَ بنِ عتبةَ أيضاً كان من جملةِ المخرضين على قتلِ عثمان، وقد قبض عليه عمرو بن العاص في حربه مع محمدِ بنِ أبي بكر فلم يقتله لأنه ابنُ خال معاوية، فبعث به إليه فحبسه معاوية بفلسطين، ثم استطاع أن يهربَ من سجنِه، فلحقه رجلٌ يقال له: عبدُ الله بنُ عمرو بنِ ظلام، فاختفى محمدُ ابنُ أبي حذيفة بغار في أرضِ البلقاء، فجاءت حمرُ وحش لتأوي اليه، فلما رأته نفرت منه وهربت، فاستغرب الحصاد ون من هربِ حُمرِ الوحش، فقصدوا الغار فوجدوه فيه، فأخبروا عنه عبدَ اللهِ بنَ عمرو بنِ ظلامٍ فأخذه، وخشيَ إن أرسله إلى معاويةً أن يعفو عنه، فضرب عنقه في

### مقتلُ علي بِن أبي طالبٍ رضي الله عنـه

ولتكتمل حلقة المزامرات اليهودية على الإسلام ولتنهي الفتنة اليهودية السبئية المنسوبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي الذي كان هو وراء المزامرات والفتن التي أصابت المسلمين، وجعلتهم يقتل بعضهم بعضا، ليس الآن مجال ذكرها وتفاصيلها، وحسبنا أنا وقفنا في هذه الرسالة على جانب صغير من جوانبها، ومررنا عليها مروراً سريعاً.

لقد أراد أعداءُ الإسلامِ أن ينهوا المسرحيةَ كما يزعمون بقتلِ زعماءِ الفتنةِ ، عليّ وعمروِ ومعاويةَ في ليلـةٍ واحـدةٍ مدعـين بذلك أنَّهم يجنبون المسسلمين مزيـداً مـن الاقتتـال، ويحقنـون دمـاءَ الأبرياء من المسلمين، وهم بذلك يزيدون كما يقال (الطينَ بلةً) .

فاختاروا ثلاثة من أشقى الأشقياء لهذه المهمةِ، وهم: عبثُ الرحمَن بنُ ملجم ، والحجاج بنُ عبدِ اَ للهِ الضمري ، ودادويَهِ العبري قبحهم الله تعالى وقد فعل .

أما عبدُ الرحمَن بنُ ملجم فقد ضوب علياً فقتلهُ ، وضـوب ا الحجاجُ معاويةَ في الصلاةِ بدمشق فجرح أليتَهُ .

وأما دادويه العنبريُّ فقدم مصرَ لتنفيذ مهمتِهِ، فوجد عمراً قد أصابه مرضٌ فلم يخرج للصلاةِ، واستحلف عليها خارجةً ابنَ حذافة ، وكان صاحبَ شرطتِهِ ، ويقالُ: إنه كان يعدلُ ألفَ فارس، فقتلهُ دادويه وهو يظنهُ عمراً، فقبضَ عليه فأدخِلَ على عمرو، فقال له : أردتَ عمراً وأراد الله خارجةَ، فصارت مشلاً، وإلى فداء عمرو بخارجةَ أشار عبدُ الحميدِ بنُ عبد ربه الاندلسي بقوله :

وليتَها إذ قَدَتْ عمراً بِخارِجةِ قَدَتْ علياً بما شَاعَتُ من البشرِ «هذا وبقي عمروٌ أميراً على مصرَ حتى توفاه الله تعالى سنةَ ثلاثِ وأربعين للهجرة، كما سيأتي تفصيلُهُ .

### وفاةُ عمرو

وفي السنةِ الثالثةِ والأربعين للهجرةِ أدركته الوفاةُ وهو أميرٌ على مصرَ، فلما أحسَّ بالموتِ يدنو منه أخذ يبكي، فاعتقد أبناؤه ومن حوله أنّه يبكي خوفاً من الموت.

> فقال له ابنهُ عبدُ الله: لمَ تبكي؟ أجزعاً من الموتِ ؟ فقال : لا والله ، ولكن مما بعد الموت .

فقال عمرو": تركت أفضلَ من ذلك كلِهِ شهادة أن لا إله إلاَّ الله ، وراح يستعرضُ حياتَهُ ، وما حدث له فيها ، فقال : إنسي كنتُ على ثلاثةِ أطباق ليس فيها طبقٌ إلاَّ عرفتُ نفسي فيه : كنتُ أول قريش كافراً .

وكنتُ أشدَ الناسِ على رسولِ الله صلى عليه وسلم، فلو مِتُّ حينئذِ وجبَتْ لي النارُ، فلما بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كنتُ أشدَ الناسِ حياءً منه، فما ملاتُ عيني من رسولِ الله ولا راجعتُهُ فيما أريدُ حتى لجق بالله حياءً، فلو مِتُّ يومنذِ قال

هنيئاً لعمروٍ أسلم وكان على خيرٍ فمات عليه نرجو لـه الجنةَ

الناس :

ثم تلبستُ بعد ذلك بالسلطان وأشياءً، فلا أدري عليَّ أم

لي

وأخذ يوصي أبناءَه بأمورٍ، وينهاهم عـن أمـورٍ لا تجـوزُ في شريعةِ الإسلام، فقال :

فإذا مِّتُ فلا تبكين عليَّ باكيةٌ، ولا يتبعُني مادحٌ ولا نــارٌ، وشدّوا عليَّ إزاري فإني مخــاصمٌ، وشــنوا عليَّ الــــرَابَ شــناً، فـبان جنبي الأيمنَ ليسِ أحقَّ بالتراب من جنبيَ الأيسرِ.

ولا تجعلُنَّ في قبري خشيةً ولا حجراً.

وَإِذَا وَارْيَتُمُونِي فَاقَعْدُوا عَنْدَيَ قَـدَرَ نَحْرِ جَزُورِ أَسْتَأْنَسُ بكم، وفي رواية: كي أستأنسَ بكم لأنظرَ مــاذا أراجعُ رُسـلَ ربـي عزَّ وجلَّ .

ثم حوّلَ وجهَهُ إلى الجدارِ وقال:

اللُّهم أمرتَنا فعصينا، ونَهيتنا فما انتهينا، ولا يسعُنا إلاًّ عَفُوكَ .

وفي روايةٍ :

أنه وضع يده على موضعِ الغلِ من عنقِهِ، ورفع رأسَهُ إلى السماء وقال:

اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولا مستنكر بل مستغفر لا إله إلا أنت، فلم يزل يرددُها حتى فاضت روحُهُ، وصعدَت إلى جوار رَبِها عزَّ وجلَّ راضيةً مرضيةً، رضي الله عنه وأرضاه، وأدخله فسيح جنانِهِ مع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أولتك حزبُ الله ألا إن حزبَ الله هُمُ المفلحون. ودخل عليه عبدُ الله بنُ عباسٍ رضي الله عنه في مرضٍ موتِهِ، فسأله كيف أصبحت؟.

قال: أصبحتُ وقد أصلحتُ من دنياي قليلاً، وأفسدتُ كثيراً، فلو كان ما أصلحتُ هو ما أفسدتُ لفزتُ، ولو كان ينفعُني أن أطلبَ طلبتُ، ولو كان ينجيني أن أهربَ لهربتُ، فعظني بموعظةِ أنتفعُ بها يا ابنَ أخي؟

فقال ابنُ عباس: هيهات يا أبا عبدِ اللهِ ...

فقال عمروٌ : اللهم إن ابـن عبـاسٍ يقنطُـني مـن رحمتِـكَ . فخُذْ منى حتى ترضى .

وكان يدعو رَبَهُ عزَّ وجلَّ مظهراً توبتَهُ وتندُمُهُ على ما فعل في حياتِهِ، ويتمنى لو انّـه يقـي نفسـهُ مـن عـذابِ الله تعـالى بمالِـهِ وولدِه، فقال :

اللهم آتيت عمراً مالاً، فإن كان أحبُّ إليك أن تسلُبَ عمراً مالَهُ ولا تعذَّبَه بالنار، فاسلُبُهُ مالَهُ .

وإنك آتيت عمراً أولاداً، فإن كان أحبَّ اليــك أن تُشكِـلَ عمراً ولدَّهُ ولا تعذّبُه بالنار، فأثكلُهُ ولدَهُ.

وإنك آتيت عمراً سلطاناً، فإن كان أحبَّ إليـك أن تـنزعَ منه سلطانهُ ولا تعذبُهُ بالنار،فانزعُ منه سلطانَهُ.

وكان ايمانَهُ با لله تعالى، وتمسكُهُ بكلمةِ التوحيدِ هـو الزاد الذي يحملُهُ في رحلةِ الموتِ ليكونَ الوسيطَ لـه عنـد الله تعالى، والمخلصَ له من عذابِ يوم القيامةِ فيقولُ: إني لستُ على الشركِ الذي لو مِتُّ عليه أدخلْتُ النار، ولا في الإسلامِ الذي لو مِتُّ عليه أدخلتُ الجنـةَ، فمهما قصّرت فيه، فإنى متمسكٌ بلا إله إلاَّ الله.

وقال وهو على فراشِ الموتِ: اللهم أمرتَ بأمورٍ، ونهيـتَ عن أمورٍ، فتركنا كثيراً مما أمرتنا، ووقعنا في كثير مما نهيتُ ... اللهم لا إله إلاَّ أنت... اللهم لا إله إلا أنت .

# خاتمةٌ في ذكرِ نبذةٍ من كلامِهِ

كان رضي الله عنمه كما عرفنا حادَّ الذكاء، حساضرَ البديهةِ، راجحَ العقلِ، عميقَ الرؤيةِ، فصيحَ اللسانِ، قـويُّ البيانِ، حلوَ الحديثِ، ينطقُ بالحكمةِ والموعظةِ الحسنةِ.

قال لمعاوية يوماً: يا أميرَ المؤمنين، لا تكن بشيء في أمورِ رعيتِك أشدَّ تعمداً منك لخصاصةِ الكريمِ حتى تعمل في سدّها، ولطغيان اللنيم حتى تعمل في قمعِهِ.

واستوحش من الكريم الجانع، ومن اللنيم الشبعان، فيان الكريم يصول إذا جاع، واللنيم يصول إذا شبع.

ووصف عبدَ الملك بنَ مروان فقال:

آخذٌ بثلاثٍ، تارك لثلاثِ:

آخذٌ بقلـوبِ الرجـالِ إذا حَـدَّثُ، وبحُسـنِ الاسـتماعِ إذا حُدَّثُ، وبأيسر الأمرين عليه إذا خولفَ.

تارك للمراء، تارك لمقاربة اللئيم، تارك لما يعتذر منه .

وقال في وصف الرحال :

الرجالُ ثلاثةٌ :

فرجلٌ تامٌ، ونصفُ رجلٍ، ولا شيءٍ .

فأما الرجلُ التامُّ، فالذيَّ يكملُ دينُهُ وعقلُهُ، فإذا أرادَ أمراً لم يُمضِهِ حتى يستشيرَ أهلَ الراي، فبإذا وافقوه حمدَ اللهَ وأمضى رأيَهُ ، فلا يزالُ مضيُّه موفقاً.

ونصفُ الرجل: الذي يكملُ اللهُ له دينَهُ وعقلَهُ، فإذا أراد

أمراً لم يستشير فيه أحداً، وقال: أي الناسِ كنتُ أطيعُهُ أو أتركُ رأي لرأيه؟ ... فيصيبُ ويخطى .

والذي لا شيء: مَنْ لا دينَ له ولا عقلَ، ولا يستشير في الأمرِ فلا يزالُ مخطئاً مدبراً ... والله إني لأستشيرُ في الأمرِ حتى خدمى .

وقال لأحدِ أبنائِهِ: يا بُني، إمامٌ عادلٌ خيرٌ من مطــرِ وابــلٍ، وأسدٌ خطومٌ خيرٌ من إمامٍ ظلومٍ، وإمامٌ ظلومٌ غشومٌ خيرٌ مــن فتنـــةٍ تدوم .

يا بني، زلةُ الرِّجلِ عظمٌ يُجبَرُ، وزلــةُ اللسـانِ لا تُبقي ولا تذرُ، يا بني، استراحَ من لا عقلَ له.

وقال في وصفِ الأمم:

أهلُ الشامِ أطوعُ الناسِ لمخلوق وأعصاهم للخالقِ. وأهلُ مصرَ أكيسهم صغاراً وأحَقهم كباراً.

واهل الحجاز أسرعُ الناس إلى الفتنةِ، وأعجزُهُم عنها.

وأهلُ العراق أطلَبُهم للعلم وأبعدُهم منه.

وقال له رجلٌ: كان بينكم وبين الفتنةِ بابٌ فكسرتموه فما حملكم على ذلك؟

قال: أردنا أن نخرجَ الحقَ من حظيرةِ البـاطلِ، وأن يكـونَ الناسُ في الحق سواءٌ.

وقالَ: ما وضعتُ عند أحدٍ من الناسِ سراً فأفشاه فلمتَّهُ. فسئِلَ: ولِمَ؟ قال: أنا كنتُ به أضيقَ صدراً حين استودعته إياه. وقال: في وصف البحر:

إنَّهُ خلقٌ عظيمٌ، يركبُهُ خلقٌ صغير، دودٌ على عودٍ.

وقد تقــدم معنــا وصفُــهُ الرانــعُ لأرضِ مصــرَ، في مراســلتِهِ لعمرَ ابن الخطاب رضى الله عنه .

قال له رجلٌ: وا للهِ لأتفرغنَ لك .

فقال له: هنالك وقعتَ في الشغل.

قال الرجل: كأنك تهددُني؟ واللهِ لنن قلتَ لي كلمـةً لأقولنَّ لك عشراً.

قال: وأنت وا للهِ لئن قلتَ لي عشراً لم أقلْ لك واحدة.

وقال له المنذرُ بن الجارود العبدي: أيُّ رجلٍ أنت لو لم تكن أمُكَ من هي؟

فقال له: لقد فكرت فيها البارحة، فجعلت أنقلُها في قبائِلِ العربِ فما خطرت لي عبدُ قيس ببال.

وسمع رجلاً يقولُ: لنن لَم تنتهِ قريشٌ ليوضعنَ هذا الأمرُ في جمهورٍ من جماهير العربِ سواهم.

فَأَجَابِه عَمْرُوٌ قَائلاً: كَذَبْتَ، سَمَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى عَلَيْــه وسَلَم يَقُولُ:

قريشٌ ولاةُ الناسِ في الخيرِ والشرِ إلى يومِ القيامةِ .

واختصم رجلان إلى النبيي صلى الله عليمه وسلم، فقال لعمرو: اقضِ بينهما. فقال عمروّ: أنت أولى بذلك مني يا رسول الله!... قال: وإن كان.

قال عمروٌ: فإذا قضيتَ بينهما فمالي ؟

قال: إن أنت قضيت بينهما فـأصبتَ القضاء فلـك عشرُ حسناتٍ، وإن أنت اجتهدتَ فأخطأتَ فلك حسنةٌ .

ومما أثِرَ عنه في الأدبِ وحسنِ الخلقِ، أنّه استأذن على فاطمة رضي الله عنها، فأذنت له، فسأل: ثُمَّ عَليٌّ ؟ أي عليٌّ هنا؟ قالوا: لا، فرجع.

ثم استأذن عليها مرة أخرى، فسأل كذلك: ثُمَّ عليٌّ؟ قالوا: نعم، فدخل.

فقال له عليِّ: ما منعك أن تدخلَ حين لم تجدُني ههنا؟ قال: إن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهانــا أن ندخــلَ على المغيّبات.

هذه بعض نماذجَ من أقوالِهِ في الأدب، وحسنِ الخلق، والنصح والصبر، والحلم، وضبطِ النفس، وسرعةِ الجواب، وقوةِ البديهةِ ليبدو ذلك جلياً واضحاً من خلال ما نقلت لك من المصادرِ الصحيحةِ والموثوقة ، وجلها من كتاب (عمسرو بسن العاص...للاستاذ العقاد).

وما روي عنه في الشعرِ كثيرٌ، نقلتُ لك منها هذيسن النموذجين:

قال رضى الله عنه:

ولم بننه قلباً غاوياً حيثُ يَممًا إذا ذكرت أمثالها تملأ الفما

إذا المرءُ لم يتركُ طعاماً يحيُّهُ قضى وطرأ منه وغيسادر سنية من الآن فانزع من مطاعم جمة وعالج أمورَ الموت لا تتندما و قال يخاطب معاوية :

معساوی لا أعطيك ديني ولم أنل به منك دنيا فانظرَنْ كيف تصنع فإن تغظني مصراً فأربح بصفقة أخددت بها شيخا يضر وينفع

وهذ آخر مايسرَ الله تعالى في كتابةِ هذه النزجمةِ المتواضعةِ التي توضحُ حياةً علم عظيم من أعلام دينِنا العظيم، وتراثنــا الـذي نعتزُ ونفخرُ حينما نوعلُ فيه، ونسبر غورَه عن رجال عمالقةٍ غظَّامٌ أعطوا الإنسانيةَ كلُّها نماذجَ رائعةً في التضحية والفداء، والبدل والعطاء، والنبل والوفاء فكانوا كما وصفهم القرآن العظيم: ﴿ من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم

من قضى نحبَهُ ومنهم من ينتظرُ وما بدلوا تبديلاً ﴾ (١). صدق الله العظيم

> تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين

<sup>(1)</sup> الآية ٢٣ من سورة الأحزاب.

### الفهرس

| الصفحة | الموضوع                                   |    |
|--------|-------------------------------------------|----|
| ٣      | - عمرو بن العاص : اسمه - ونسبه - وكنيته   | ٦  |
| ٣      | '- إســـــلامـــه                         | ۲  |
| ٧      | ا – فضـــائــلـــــــه                    | ٣  |
| 17     | – عمرو عند النجـــاشــــي                 | ٤  |
| ٧٠     | - عمرو والحيـــاة العسكريــة              | ٥  |
| 40     | - عمرو ووقعـــة اليرمـــوك                | ٦  |
| **     | - وقعـــة أجبناديـــن                     | ٧Ì |
| ٣٤     | - حلم عمــرو بفتح مصــــر                 | ^  |
| ٤١     | – فـتـــــح مصــــر                       | ٩  |
| ٥,     | ١- بـنــاء مدينة الفسطـــاط               | •  |
| ۲٥     | ۱ – قصــة نـيـــل مصـــــر                | ١  |
| 0 £    | ١- إمــــارة مصــــر                      | ۲  |
| ٥٧     | ۱ – وصـــف أرض مصــــر                    | ٣  |
| ٦.     | ١ – خلافة عثمان رضي ا لله عنه             | ٤  |
| 7.7    | ١- عزل عمرو عن إمارة مصر                  | ٥  |
| ٦٧     | ١ عـــمــرو ومــعــاويـــة                |    |
| ٧٢     | ١- قصــة الـتحــكيـــم                    | ٧  |
| ۸۰     | ١- عودة عمرو إلى مصـــر                   | ٨  |
| ۸٥     | ١- مىقتىىل عىسىلىسىي                      | ٩  |
| ۸٧     | ٢ – وفــــــاة عمــــرو                   | •  |
| ٩١     | ٧- نـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١, |



الزُّبَرِينُ العوّام

اعسداد عال*ت ارشیخ اراسیم* عبال*ت درا*شیم

ماجية *ۇممۇعبر*لالتىفرھوۋ

دارالعلمَالعَهُ



### منشورات

# دار القلم العربي بحلب

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ ـ ١٩٩٩ م

عنوانالداس

مورية - حلب - خلف الفندق السياحي

شارع هدى الشعراوي

ماتسف: ۲۲۱۲۲۹ ص. ب: / ۷۸ / فاکس: ۲۲۱۲۲۹۱ ۲۱ – ۹۹۳۰

# بسم الله الرحهن الرحيم

# الزُّبير بن العوّام ﷺ إن لكلّ نبيّ حواريًا ، وحواريً الزبيرُ

### اسمُه ونسبُه :

هو الزبير بن العوّام بنِ حويلد بنِ أسدٍ بنِ عبد العُــزّى ابنِ قصيّ بن كلاب ، القرشيُّ الأسديُّ ، أحــــدُ العشــرة المبشرين بالجنة على لسانِ رسول الله ﷺ .

أمه : صفية بنتُ عبد المطّلب ، عمّةُ رسول الله ﷺ .

### كنيتُه :

كان الزبيرُ بـــن العوام ﷺ يكنى أبا عبــــد الله بولــــدِه عبد الله بنِ الزبير ، وكانت أمه صفيةُ رضي الله عنها تكنيــــه أبا الطاهر بكنية أحيها الزبير بنِ عبــد المطلب ، واكتنــى هــو بابنه عبد الله ، فغلبت عليه .

### لقبُهُ:

يلقبُ بحواري رسول الله ﷺ.

والحواريّ: النساصرُ. وأصل التحويس: التبييضُ، والحواريّون: القصّارون لتبييضِهِم لأنهم كانوا قصّارين ثم غلب حتى صاركلُّ ناصر وكلُّ حميم حواريّاً.

وقـال بعضُهـم : الحواريّون صفـوةُ الأنبيـاء الذيـن قـــد حلَصوا لهم .

وقـال الزحـاجُ : الحواريّـون خُلصـانُ<sup>(١)</sup> الأنبيـاء عليهـمُ السلامُ وصفوتُهم .

قال : والدليل على ذلك قولُ النبي ﷺ : « الزبيرُ ابنُ عميّ وحواريًّ من أميّ » أي خاصّيّ من أصحابي

<sup>(</sup>١) الخلصان : الخالص من الأحدان ( يستوي فيه الواحد والجمع ) .

وناصري .<sup>(۱)</sup>

وإنّ هذا لعزَّ للزبير وفحرَّ وشرف أن يطلقَ النبيُّ ﷺ لقبَ الناصرِ له ، والخالصِ والمساعدِ والمعـينِ ، والصفـوةِ مـن الصحب الكرام .

وهذا لعمري لقب لا يناله ، ويظفرُ به إلا من كان موقّقاً وسعيداً ومحظوظاً وعلى درجة عظيمة من الصدق والأمانة ، والورع والاستقامة ، وإنّها لمزايا كريمةً ، وسجايا رفيعةً اجتمعت وتمثّلت في نفس الزبير بن العوام .

# صفته:

كان 🐞 أبيضَ طويلاً ، نحيفاً .

وقيل: لم يكن بالطويلِ ولا بالقصير، نحيفاً أسمرَ اللون، كثيفَ الشعر، خفيفَ العارضين.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لسان العرب .

#### إسلامه:

أسلم ﴿ مُكَةَ قَدَيمًا عَلَى يَدَ أَيِ بَكَــرِ الصَّدَيــقَ ﴿ وَلَهُ مِنَ الْعَمَرِ الصَّدِيــقَ ﴿ وَلَمَــلم وله من العمر اثنتا عشرةَ سنةً ، وقيل : ثمانِ سنين ، وأســلم معه يومنذٍ طلحةً بنُ عبيد الله ، وعبدُ الرحمنَ بــن عــوف ، وسعدُ بن أبي وقاص ﴿ .

وحين نذكرُ الزبيرَ نرى أن بينه وبين طلحةَ بنِ عبيد الله رضي الله عنهما تشاهاً كبيراً ، وقاسماً مشتركاً، حتى ليُخيَّلُ إلى المرء أنهما توأمان في كلِّ شيء ، وإني إذ أقـــولُ هــذا الكلام أحد نفسي مضطراً أن أقفَ بأدب واحترام أمام مــاذكره الأستاذ الباحث خالد محمد خالد عن هذين العملاقين الكبيرين في كتابه ( رجال حول الرسول ) حيث قال :

( لا يجيء ذكرُ طلحةَ إلاّ ويذكرُ الزبيرُ معه .

ولا يجيء ذكرُ الزبير إلاّ ويذكر طلحةُ معه .

أصحابه في مكة قبل الهجرة آخى بين طلحة والزبير .

وطالما كان عليه الصلاة والسلام يتحدّث عنهما معـــأ، مثلَ قولِهِ : « طلحةُ والزبيرُ جارايَ في الجنة » .

وكلاهما يجتمعُ مع الرسول على في القرابة والنسب). ويتابع حديثُهُ عنهما قائلاً:

( و كلُّ منهما ـــ طلحةُ والزبيرُ ـــ كان أكثرَ النـــــاس شبهاً بالآخر في مقادير الحياة .

في السجاء ... في قوة الدين ... في روعـــة الشــحاعةِ ... وكلاهما من المسلمين المبكّرين بإسلامِهم ، ومن العشرةِ الذين بشَّرهمُ الرسولُ ﷺ بالجنةِ، ومن أصحاب الشــوري الســتةِ مصيرُهما كان كامل التماثلِ ، بل كان مصيراً واحداً )<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) رجال حول الرسول .

ومن يوم أسلم الزبيرُ وبايع النبيَّ ﷺ لم يتخلّف عنه في غزوة غزاها ، أو سريةِ سيرها .

وعن عروة بنِ الزبير قال : أولُ رحلٍ ســلٌ ســيفَه في سبيل الله الزبير ، وذلك أن الشيطانَ نفخ نفخــــة فقــال : أخـــذ رســولُ الله ﷺ ، فأقبل الزبير يشقُّ الناسَ بســيفه ، والنيُّ ﷺ بأعلى مكة .

وفي رواية ابن المسيَّب : فقيل : قُتِــــلَ رســــولُ الله ﷺ فخرج الزبيرُ متجرِّداً بالسيف صلتاً .

ولقد بدت عليه أماراتُ الشجاعةِ والثبــــــات والصـــــبر وتحَمُّلِ المشاقِّ منذ طفولته ونعومةِ أظفاره ، فلقد مــــات أبوه وهـو صغير فقام بتربيته عمه نوفلُ بـن خويلـدٍ ، فلمـا أســلم الربيرُ كان عمه نوفل يعلقُه في حصيرٍ ، ويدخـنُ عليـه لـيرحعَ إلى الكفـر ، فكــان الزبـيرُ ﷺ يتحمــلُ ذلـك صــابراً محتســباً ويقول : وا لله لا أكفرُ أبداً .

وكانت أمه صفيّةُ بنتُ عبد المطّلب تضربُه وهـو صغير وتغلظُ عليه ، فكـان عمُّه نوفـل يعاتبهـا ويقـول : مـا هكـذا يُضربُ الولدُ ، إنكِ لتضربينَهُ ضربَ مبغضةٍ ، فرحزت صفيّةُ

من قال إني أُبْغِضُهُ فقد كذبٌ وإنـمـا أضربُـه لكي يلبُ ويهزمَ الجيشَ ويأتي بالســلَبُ ولا يكنْ لما له خبـأ مخبُ

يأكل ما في البيت من تمرٍ وحبّ

فقال نوفل : يا بني هاشمٍ ، ألا تزحرونها عني ؟

#### جهاده :

ومن رآه يوم بدرٍ ، ويومَ أحدٍ ، ويومَ الخندق ... ومن رآه في جميع المشاهدِ والغزواتِ رأى من آيساتِ صلقه وإخلاصِهِ ، وجهادِهِ وتفانيه في سبيل ا لله ، مـا يجعلُـهُ قـــدوةً للشباب الطامح والمؤمن في كلِّ زمان ومكان .

#### جهاده يوم بدر:

الله ورسولَه ، كما وصفهم الله عز وحل بقوله : ﴿ خُوجوا الله ورسولَه ، كما وصفهم الله عز وحل بقوله : ﴿ خُوجوا مِن ديارهم بطراً ورثاءَ الناسِ ويصدون عن سبيل الله والله علم يعملون محيط \* وإذْ زيَّنَ هُممُ الشيطانُ أعمالَهم وقال لا غالبَ لكمُ اليومَ من الناس وإني جارٌ لكم فلمّا تسراءتِ الفتتان نكصَ على عقبيه وقال إنبي بريء منكم إنبي أرى ما لا ترون إني أخافُ الله والله شديد العقاب ﴾ (١) .

حرج المشركون يومثـذٍ وعددُهـم تسـعمئةٍ وخمســون مقاتلاً ، معهم مئتا فرس وستمئةٍ درع .

بينما كان عددُ المُسلمين ثلاثمةٍ وثلاثة عشر رحـالاً ليس

<sup>(</sup>١) الآيتان ٤٧ ـ ٤٨ من سورة الأنفال .

معهم سوى فرسين ، الأول كان للزبيرِ بنِ العــوام ، والآخــر للمقداد بن الأسود .

ولقد قاتل الزبير يومنذ قتال الأبطال ، وأبلى بلاءً حسناً ، وكانت عليه عمامة صفراء معتجراً بها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الملائكة نزلت على سيماء الزبير». وقال له النبي الله : « فداك أبي وأمى » .

وعن عمروة قال : كان في الزبير ثـلاثُ ضربـاتٍ بالسيف ، كنتُ أُدخلُ أصابعي فيها ، ثنتين يومَ بــدرٍ ، وواحدة يوم البرموك .

#### جهادُه يوم أحد :

وقف النبي على يُلهِ يُومَ أحدٍ، وقد أمسك بيدهِ سيفاً وجعل يتفحّصُ الوجوه المؤمنة التي أقبلت إلى أُحُدٍ للدفاع عن الديـن والعقيـدة ونيـل شـرف الشـهادةِ في سبيل الله ، فقـال : مـن يأخذُ هذا السيفَ بحقّه؟ فقام إليـه رجــالٌ منهـم الزبير ﴿ فأمسكةُ عنهم ، حتى قــام أبـو دجانـة ر الله فقــال: ومـا حقُّه يا رسول الله ؟

قال : أن تشرب (١) به العدوُّ حتى ينحني .

فقال أبو دجانة : أنا آخذُه بحقّه يا رسول الله .. فأعطاه إياه .

فَوَجَدَ<sup>(٢)</sup> الزبيرُ في نفسه ... ولنصغ إليه وهو يحدثنا عن هذا الموقف، ويصفُ لنا جوَّ المعركة ، يقولُ الزبيرُ ﷺ :

وَجدْتُ فِي نفسي حين سالتُ رسولَ الله الله السيفَ فمنعنيهُ وأعطاه أبا دجانة ، وقلتُ : أنا ابن صفيّة عمّتِه ، ومن قريش ، وقد قمتُ إليه فسألتُهُ إياه قبلَهُ ، فأعطاه إياه وتركني ... ! واللهِ لأنظرنَ ما يصنعُ ، فاتبعتُ هُ فأخرج عصابةً له حمراء ، فعصب بها رأسهُ ، فقالتِ الأنصارُ : أخرج أبو دجانة عصابة الموت . وهكذا كانت تقولُ له إذا

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تشرب : تضرب .

<sup>(</sup>۲) وَحدَ : حزن .

تعصّب بها .

وهكـذا كـان الزبـيرُ ﷺ يتبـعُ أبــا دحانــةَ ، ويراقــبُ أعمالَه، ويشهدُ بطولاتِه الخارقةَ .

ولا شك لو أنّ الرسولَ ﷺ أعطى الزبيرَ ذلك السيف لهدَّ به المشركين وفعل به كما فعل أبو دجانة .

وها هو ذا الزبيرُ يصـوِّرُ لنـا مشـهداً آخـرَ مـن مشـاهد معركة أحدٍ فيقول :

وا لله لقد رأيتُني أنظرُ إلى حدم (١) هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هواربَ ما دون أخذِهِنَّ قليلٌ ولا كثيرٌ، إذ مالتِ الرماةُ إلى العسكر ، حين كشفنا القومَ عنه ، وخلُوا ظهورَنا للخيلِ ، فأتينا من خلفِنا ، وصرخ صارخٌ : ألا إن محمداً قد قُتِلَ .

هنا ذُهِلَ المسلمون ، وزلزلوا زلزالاً شديداً ، وهربوا من أرضِ المعركة ، و لم يثبت إلاّ القليلُ، وكان الزبيرُ ﴿ واحـداً

<sup>(</sup>١) الخَدَمَة : الخلخال ، والجمع خدم .

منهم فقد ثبتوا في أماكنهم يقاتلون المشركين بكل ما أوتــوا من قوّة وبسالة ، وبينما هم كذلك إذ سمعوا صوتاً ينـــادي بأعلى صوتِــه : يــا معشــر المســلمين ، أبشــروا هــذا رسولُ الله ﷺ ، وإذا به كعبُ بن مالكٍ ﷺ .

نشاطهم، وراحوا يقاتلون دون رسول الله ﷺ، ويدافعون عنه ويتلقُّون طعنات العدوَّ، وكان الزبير رهي من حملةٍ من تُبـت يومئذٍ ودافعَ عن رسول الله ﷺ فأصيب يومئذٍ بعدة حروح. ولقد أثنى الله عز وجل على الزبـــير والمســـلمين ثنــــاءً حسناً، وقلَّدهم أوسمة التكريم ، وخلَّد ذكراهـم في كتابــه العظيم ، قال الله تعالى : ﴿ الذين استجابوا لله والرسول من بعدِ ما أصاهِمُ القَرْحُ للذين أحسنوا منهم واتقــــوا أجــرٌ عظيمٌ \* الذين قال لهمُ الناسُ إنَّ الناسَ قد جمعـــوا لكـــمْ فاخشَوْهم فزادهمْ إيماناً وقالوا حسبُنا الله ونعم الوكيــلُ \* فانقلبوا بنعمـــةٍ مــن الله وفضلٍ لم يمسسهم سوءٌ واتَّبعوا رضوان اللهِ واللهُ ذو فضل عظيم ﴾ (١) صدق الله العظيم .

روى البخاري بسنده عن عائشــةَ رضــي الله عنهــا أنها قالت لعروة بنِ الزبير : كان أبــوك مـن الذيـن اسـتحابوا تلهِ والرسول من بعد ما أصابهمُ القرحُ .

#### جهادُهُ يوم بني قريظة :

وحين طال حصار بني قريظة دون أن يستسلموا أرسله الرسول الله مع على بن أبي طالب الله ، فوقف أمام الحصن المنيع يردد مع على قوله :

( وا اللهِ لَنَدُوقــنَّ مــا ذاق حمــزةً ، أو لنفتَحــنَّ عليهـــم حصنَهم ) ثم ألقيا بنفسهما وحيدين داخلَ الحصن .

وبقوة أعصابٍ مذهلـةٍ أحكمـا إنـزالَ الرعب في أفـُـدة المتحصّنين داخلَه ، وفتحا للمسلمين أبوابه .(٢)

<sup>(</sup>١) الآيات ١٧٢ ـ ١٧٤ من سورة آل عمران ... والقرح: الجراح.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> رحال حول الرسول .

وروي عن حـــابر ﷺ قـــال : قـــال لي النـــيُّ ﷺ يـــومَ بني قريظةَ : « من يأتينُ بخبر القوم ؟ »

و إن حواريَّ الزبيرُ ، فقال النبي ﷺ : ﴿ إِنَّ لَكُلِّ نِيِّ حواريًّا، وإِنْ حواريًّا ،

وإنه لشرف كبير للزبير في أن يساهي به الرسول الله ويفتر ، فهو لم يكن ويحقُّ للرسول الكريم الله أن يباهي به ويفتر ، فهو لم يكن صاحبة وفارسه فحسب ، فهو صاحبه وقريبه وابن عمَّتِه صفية رضي الله عنها ، وزوج أسماء أحت زوجتِه عائشة رضي الله عنهما ، وهما ابنتا الصديت أول من آمن بالني يلل .

وزوجُـهُ أسماءُ ذاتُ النطاقين الـتي كـان لهـا دورٌ كبــيرٌ وفعّالٌ يوم الهجرة المباركةِ ، يوم كانت تعرّضُ نفسها للخطـر لتؤمِّنَ للرسول ﷺ ولأبيها الطعامَ ، وتنقلَ لهما الأخبار .

<sup>(</sup>١) الإصابة في تمييز الصحابة .

كلُّ هـذه الأسـبابِ والخصـالِ بحتمعةً، أضِفْ إليهـا الصدقَ والوفاءَ ، والقوة والسخاءَ ، والشجاعةَ والإباء جعلت النبيَّ الكريم ﷺ يعترُّ بالزبير ويفخرُ به أنه واحدٌ من الصحب الكرام ، ويقول متباهياً :

(إن لكل نبي حوارياً، وإن حواريًّ الزبيرُ بن العوّام».
 وما أجملَ وصفٌ الصحابى الجليل حسانَ بن ثابتٍ حين

وصف الزبيرَ بقوله :

حواريَّــهُ والقول بالفعلِ يعـــــدلُ أقـام على منهـــاحــه وطريقــــهِ

قام على منهاجية وطريفية يوالي ولنَّ الحقِّ والحقُّ أعسدلُّ

يوالي ولي التحتق والتحتق اعتبدا

هو الفارسُ المشهورُ والبطلُ الذي

يصولُ إذا ما كان يومٌ محجلُ

سرب رسول الله قربی قریبـــــةٌ

ومن نصرة الإسلام محدٌّ مؤتَّــلُ

#### فكم كربة ذبُّ الزبيرُ بسيفه

عنِ المصطفى وا لله يعطي ويُحْزِلُ

### جهادُهُ يوم البرموك :

لم يكن الزبير فارساً وبحاهداً في سبيل الله ، ورافعاً حسامَهُ في وجه من يقف في طريق دعوة الإسلام في حياة النبي الله في فعلى نفسه ، بل لقد حفظ العهد الذي قطعه على نفسه ، وبايع عليه النبي ، وكان مجاهداً في سبيل الله بعد وفاة النبي .

ففي يوم اليرموك ، يوم حشدَ الرومانُ متينِ وثمانين ألفاً لقتـال المسلمين ، كـان الزبـيرُ هنـاك واحـداً مــن الفرسـان المعدوديـن الذيـن كـان لهـم دورٌ كبـيرٌ وفعّـالٌ في تغيـير سـيرِ المعركة .

فقد احتمع إليه جماعةٌ من الفرسانِ فقالوا له : ألا تحمـلُ فنحملَ معك ؟

فقال : إنكم لا تثبتون .

قالوا: بلى ، فحمل وحملوا معه ، فلما واجهوا صفوفَ المرومِ أحجموا ، وانطلق هو يخسترق الصفوفَ المتراصّة حتى خرج من الجانب الآخر ، وهو يضربُ بسيفه يميناً وشمالاً وجنودُ الروم وفرسانُهم يتهاوَوْن تحت وميض سيفه ، ويتساقطون كالفراش المبثوث .

وقد فعل ذلك مرتين ، و لم يُصبْهُ يومئذٍ سـوى جرحـين بين كتفيه ، فلم يكترثْ لما أصابـه ، وانطلـق كالسـهم النـافذ يقـاتلُ جمـوعَ الـروم حتى انتهــتِ المعركــةُ المُظفَّــرةُ بنصــر المؤمنين، وتخذيل الروم الذين ولّوا هاريين من أرض المعركة .

هذا وقــد ذكـرتُ تفـاصيلَ معركـةِ الـيرموك في ترجمــة أبي عبيدة بن الجرّاح ﴿ .

#### فضائله:

للزبير 🕏 من الفضائلِ والمناقب والآثـــارِ الحسنة ما يجلُّ

عنِ الوصف ، منها :

ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنـه سمع رجـلاً يقول : أنا ابنُ الحواري .

فقال: إن كنتَ من ولد الزبير وإلا فلا.

وروي عن مطيع بـن الأسـود أنـه أوصـى إلى الزبــير ، فأبـى .

فقال : أسألُك با لله والرحِمِ إلاّ مــا قبلـتَ فـإني سمعـتُ عمرَ يقول : إنَّ الزبير ركنٌ من أركان الدين .

وروى أكثرُ من واحدٍ من الصحابــة أن الزبـيرَ كــان لــه ألفُ مملوكٍ يـــؤدّونَ إليــه الخَـرَاجَ ، فكــان يتصــدّق بــه كلّــه ، ولا يدعُ لنفسه منه شيئاً .

وقـال النبيُّ ﷺ : « لن يَلِجَ النارَ أحــدُّ شــهد بــدراً والحديية » .

وقد شهدهما الزبير 🗞 .

وروي عن أبي إسحاقَ السُّبيعي أنه قال : سألتُ مجلساً

فيه أكثرُ من عشرين رجلاً من أصحابِ رسول الله ﷺ :

مَنْ كان أكرمَ الناس على رسول الله ﷺ ؟

قالوا: الزبير وعليُّ بن أبي طالب .

كان الزبير تاجراً ناجحاً ، فقيل له يوماً : بِــمَ أدركتَ في التجارةِ ما أدركتَ ؟

فقال : لأني لم أشترِ غبناً ، ولم أُرِدْ ربحـاً ، والله يبـارك لمن يشاءُ .

وقال فيه أحدُ معاصريه :

صحبت الزبير بن العوام في بعضِ أسفاره ، ورأيت حسده ، فرأيتُه بحذَّعاً بالسيوف ، وإن في صدره لأمشالَ العيون الغائرة من الطعن والرمي .

فقلتُ له : وا للهِ لقد شهدتُ بجسمك ما لم أرَهُ بأحدٍ قطُّ .

فقـــال لي : أمـــا وا لله مـــا منهـــا جراحـــة إلا مــــع رسول الله ﷺ ، وفي سبيل الله . وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما كمان يوم الحندق كنتُ أنا وعمرُ بنُ أبي سلمة في الأُطُمِ (١) المذي فيه نساءُ رسول الله على وكان يرفعني وأرفعُه.

فإذا رفعني عرفتُ أبي حين يمرُّ إلى بــني قريظة ، وكــان يقاتلُ مع رسول الله ﷺ يومَ الخندق .

فقال : من يأتي بني قريظة فيقاتلَهم ؟

فقلتُ له حين رجع : يا أبتِ ، إنْ كنتُ لأعرفُكَ حـين تمرُّ ذاهباً إلى بنى قريظة .

فقال : يا بني ، أما وا للهِ إنْ كان رسولُ ا لله ﷺ ليحمعُ لي أبويه جميعًا يتفدّاني بهما ويقول : فداك أبي وأمي !

وعن جويريةَ قالت : باع الزبيرُ داراً له بستمائة ألـفي ، فقيل له : يا أبا عبد الله غُبنْتَ .

قال : كلا، وا لله لتعلُّمُنَّ أنى لم أغبن هي في سبيل ا لله.

<sup>(</sup>١) الأُطُم : بناء مرتفع كالحصن .

وعن الزبير قال : مَنِ استطاع منكم أن يكـون لـه جَـنيُّ من عمل صالح فليفعلُ .

وعن عبد الله بن الزبير قال : جعل الزبيرُ يوصيــني يــوم الجـمل بدّينه ، ويقــولُ : إن عجـرتَ عــن شــيء منــه فاســتعنُّ عــله بمولاي .

قال : فوا لله ما دریتُ ما أراد ، حتی قلـتُ : یـا أبـتِ، مَنْ مولاك ؟

قال: الله.

قال عبدُ الله : ما وقعتُ في كربةٍ من دَينـهِ إلا قلـتُ : يا مولى الزبيرِ ، اقضِ عني ..

فيقضيه .

ويكفي لبيان فضله أن النبيَّ ﷺ بشَّره بالجنة ، وأنـه واحدٌ من أصحاب الشـورى الذيـن قـال عمـرُ فيهـم : توفّي رسولُ الله ﷺ وهو عنهم راضِ .

لقد كان 🕏 قليلَ الروايــة عن النبي 🏂 خوفـــــاً مـن

الوقوع في الخطأ ، أو التغيير نتيجة النسيان وغيره ، فعن عبد الله بن الزبير قال : قلتُ للزبير : مالي لا أسمعُـك تحدّث عن رسول الله على كما يحدّث فلانٌ وفلانٌ ؟!

قال : أمَا إني لم أفارقُــهُ منــذ أســلمـتُ ، ولكــني سمعــتُ رسولَ الله ﷺ يقول :

« من كذب على فليتبو أ مقعده من النار » .

قال وهبُ بنُ جرير في حديثه عن الزبير : وا لله ما قــال متعمِّداً . متعمِّداً .

وحين بُعِثَ إلى مصرَ ، قيل له : إن بها الطاعونَ .

فقال : إنما جئنا للطعن والطاعون .

قال : فوضعوا السلالم فصعدوا عليها .

ومن شدّة ورعِهِ 🚓 ، أنه كان لا يغيّر الشيبَ .

ومن شدّة تواضعه وشدة رحمته بالصغار ، أنه كان يلاعبُهُم ، فكانوا يقعون على ظهره وفي حجرِه ، ويتعلّقون بكتفيه ، اقتداءً برسول الله ﷺ . ولقـد رويَ عنـه أنـه مـا وَليَ إمـارةً قـطّ ، ولا حبايــةً ، ولا خراجاً ، ولا شيئاً إلاّ الجهادَ في سبيل الله تعالى .



## الفتنةُ ومقتل عثمان 🐟 :

لقد أخبر النبي الله الله الله عن وقوع فتنة تصيبُ المسلمين، وتفرّقهم ، وتوقع الشـرُّ بينهـم ، فقـال الله : « تـدور رحــى الإسلام لخمس وثلاثين » .

وهي السَّنةُ التي قُتِلَ فيها أميرُ المؤمنين عثمانُ بنُ عفان ه ، فكانت هذه السنةُ بدءَ الفتنة ، وما ترتب عليها من اقتتال بين المسلمين ، والأحاديثُ الشريفةُ الواردة في ذلك كثيرةً جدًاً ، منها :

ما رويَ عن حابر ﷺ (أن رسولَ الله ﷺ ذكر فتنةً ، فقال أبو بكرٍ ﷺ : أناً أدركُها ؟

فقال : لا .

فقال عمر : أنا يا رسوِلَ الله أدركُها ؟

قال : لا .

فقال عثمانُ : يا رسولَ الله ، فأنا أدركُها ؟

قال: بك يُبتّلون ».

قال السيزار \_ وهـو راوي الحديث \_ : وهـذا لا نعلمُهُ يُروى إلاَّ من هذا الوحه .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « ذكر رسولُ الله عنه الله عنه ، فقال : يُقتَلُ فيها هذا المقنعُ يومثذٍ مظلوماً .

يقول ابن عمر : فنظرتُ فإذا هو عثمان بن عفان  $^{(1)}$ .

وقــال رســولُ الله ﷺ : « إنكـــم تَلقَــوْن بعـــدي فتنــةً واختلافاً »

فقال قائل من الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟

قال : «عليكم بالأمينِ وأصحابِه ، وهو يشير إلى عثمان بذلك »<sup>(٢)</sup>.

وعن مرةَ البهزي قال : « بينما نحن مع رسول الله ﷺ في طريقٍ من طرقِ المدينــة ، فقــال : كيـف تصنعـون في فتنــةٍ

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه أحمد والنزمذي .

<sup>(</sup>٢) تفرّد به أحمد ، وإسناده حيد حسن .

# تثورُ في أقطار الأرض كأنها صياصي بقر ؟

قالوا : نصنعُ ماذا يا رسول الله ؟

قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه . قال: فأسرعت حتى عييت ، فأدركت الرحل ،

فقلتُ : هذا يا رسولَ الله ؟

قال : هذا .

فإذا هو عثمانُ بنُ عفان .

فقال : هذا وأصحابه »<sup>(۱)</sup>.

وقـــال رســـولُ الله ﷺ : ﴿ ثـــلاتٌ مَــن نجــا منهـــن ، فقد نجا ، موتي ، وخروجُ الدجّال ، وقتلُ حليفةٍ مصطيرٍ قوّامٍ بالحقّ يعطيه ﴾ (٢).

وعن أبي عون الأنصاري أن عثمان قال لابن مسعود : هل أنت منتهٍ عمّا بلُغني عنك ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه الإمام أحمد .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> البداية والنهاية لابن كثير .

فاعتذر بعضَ العذر .

فقال عثمانُ : ويحك .. ! إنــي قــد سمعـتُ وحفظتُ ، وليس كما سمعتَ ، أن رسول الله ﷺ قال :

« سيقتَلُ أميرٌ ، ويتبررُ متبرّىُ » وإنبي أنسا المقتولُ ، وليس عمر ، إنما قتَل عمرَ واحدٌ ، وإنّه يُجتمع على ً .(١)

قال ابن كثير في البداية والنهاية:

وهذا الذي قاله لابن مسعود قبل مقتلِهِ بنحــوٍ مــن أربــع سنين ، فإنه مات قبله بنحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد .

## موقف الزبير من بيعة عليّ رليه :

بعد مقتل عثمان الله بايع المسلمون علياً الله خليفةً بم .

وما إن تمت البيعة ، وقبل أن يستقرَّ أمرُها ، حتى بدأتِ المنغصاتُ تنهالُ على علي ﴿ وَالهمومُ تَـترَاكمُ عليه حتى أقلقت عليه ليلَهُ ، وأتعبت نهارَه ، وعرضته للسهرِ والقلق والتعب النفسي والجسدي .

هكذا استقبل علي الله فحر خلافته ، فما تُراه يفعلُ ، وهو خليفةُ المسلمين ، والمشاكلُ قد تفاقمتْ حتى بلغتْ ذروتها .

المسلمون يطالبونه بالشأرِ لعثمانَ ، وأهـلُ الشـامِ بـايعوا معاويةَ على الخلافـة ورفضـوا مبايعـةَ علـيٍّ ، والخـوارجُ قـومٌّ أشدّاءُ متفرّقون في الأمصار ولهم جماعـةٌ وأعـوانٌ ، يــتربصون بالمسلمين ويتظاهرون أنهم معه . كل هذه المشاكِل نزلـت دفعةً واحـدة على رأس أمـير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ ، فما تُراه يفعل ؟

بل إن أصابع الاتهام تشير إليه أنه وراء مقتل عثمان ، حتى لقد طلب منه طلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وغيرهما من رؤوس الصحابة أن يقيم الحدُّ على قتَلة عثمان أو يأخذُ بدمِهِ ، فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم قوة وأعوان ، وأنه لا يمكنُهُ ذلك في الظرفِ الراهن ، ولا يستطيع أن يُعرِّضَ المسلمين لمشاكل هم في غنيُّ عنها ، وهــو المســؤولُ أمــام الله والتاريخ والإنسانية عن الإسلام والمسلمين ، كما أنه يعلمُ خطرَ الخوارج، خاصةً وأن المسلمين في المدينةِ قلَّة، فهم متفرقون في البلدان ، ومشغولون بالفتوحـات ، وعلـيٌّ 🚓 يتُّسمُ بالحكمة وبُعْدِ النظر ، ولا يريد أن يعرضَ المسلمين لخطر محقق . فطلب منه الزبير أن يوليه إمرة الكوفة ، وطلب طلحة ابن عبيد الله أن يوليه إمرة البصرة ليأتي كل منهما بجيش من إمارته ليقوى بهم على هؤلاء الخوارج ، وحهلة الأعراب الذين كانوا معهم في قتل عثمان .

فقال لهما عليٌّ : مهلاً عليَّ حتى أنظرَ في هذا الأمر .

ثم حماءه المغيرةُ بنُ شعبةَ على إثرِ ذلك فقال له: إني أرى أن تقرَّ عمالَكَ على البلاد، فإذا أتتك طاعتُهم استبدلتَ بعد ذلك بمن شئتَ ، وتركتَ مَنْ شئت .

ثم حاءه في اليوم التالي فقال : إني أرى أن تعزلَهم لتعلمَ مَنْ يطيعُكَ ممن يعصيك .

فاستشار عليٌّ عبــدَ ا لله بـن عبــاس في ذلـك ، فقــال لــه عبدُ ا لله : لقد نصحك بالأمس ، وغشَّكَ اليومَ .

فبلغ المغيرة كلامُ ابنِ عباس فقال: نعم نصحتُه، فلمًا لم يقبلْ غششتُهُ، ثم خرج المغيرةُ من المدينة ولحق بمكة. أما طلحةُ والزبيرُ فقلِ استأذنا علياً في الذهاب إلى مكة

لأداء العمرة ، فأذن لهما .

وازدادت الأمورُ تعقيداً حين ولّى عليٌّ سهلَ بنَ حنيــفــــفـــ بدلَ معاويةَ على الشام ، فسار سهلٌ حتى بلــغ تبــوكَ ، فلقيــه جنودٌ لمعاوية ، فقالوا : مَنْ أنت ؟

قال: أميرٌ.

قالوا : على أيِّ شيءٍ ؟

قال : على الشام .

فقالوا : إن كان عثمانُ بعثك فحيّهلا بــك ، وإن كــان غيرُه فارحمٌ .

فقال : أوَ ما سمعتُمُ الذي كان ؟

قالوا : بلى .

فرجع إلى على .

وكان عليٌ ﴿ قد ولَّى قيسَ بنَ سعدِ بن عبادة على مصر ، فاختلف عليه أهلُها ، ثم بايعهُ الجمهورُ .

وقالت طائفةً : لا نبايع حتى نقتلَ قتلةَ عثمان .

وكذلك فعل أهل البصرة وغيرها .

وبذلك انتشرتِ الفتنةُ ، وتفاقم الأمــرُ ، واختلفــتِ الكلمةُ ، وكتب أبو موسى إلى عليٌّ يخبرُه بطاعة أهل الكوفــة ومبايعتِهم إلاّ القليلَ منهم .

وبعث عليَّ إلى معاويةَ كتباً كشيرةً ، فلـم يُحبْـهُ عنهــا ، وتكرّر ذلك ومعاوية لا يجيبُ .

وأخيراً بعث معاوية إلى علي رحلاً يقول له: حتتك من عند قوم لا يريدون إلا القود (١) ، كلَّهم موتور ، تركت سبعين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان ، وهو على منبر دمشة .

فقال عليٌّ : اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان .

ثم خرج رسولُ معاوية من عند عليٍّ ، فانقضَّ عليه المخوارجُ الذين قتلوا عثمانَ يريدون قتلَه ، فهرب منهم،

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> القود : القصاص .

و لم يُفلِتْ إلاّ بعد جهد .

وهمَّ عليُّ بقتال أهل الشام .

وكتب إلى قيس بن سعد بمصر أن يستنفر الناس لقتالهم. كما كتب إلى جميع عُمَّاله في الأمصار يستنفرُهُم للقتال ، وخطب الناس وحثَّهم على ذلك ، وخرج من المدينة بعد أن استخلف عليها قُثمَ بن العباس فجاءه ابنه الحسن ، فقال : يا أبت ، دعْ هذا ، فإن فيه سفك دماء المسلمين ، ووقوعَ الاختلاف بينهم .

فلم يقبلُ عليٌّ ذلك ، و لم يردَّ عليه ، ومضى لقتال أهــل الشام .

## بين يدي وقعة الجمل :(١)

تقدّم أن طلحةَ والزبيرَ وجماعةً من أكابر الصحابة ذهبوا من المدينة إلى مكة بقصد العمرة .

ثم حرج طلحةً والزبيرُ من مكةَ إلى البصرة ليلتحقـا بالجيش الذي أعدَّنُهُ أمَّ المؤمنين عائشةُ .. كما سيأتي .

(1) إنما تعرضت لذكر تفاصيل وقعة الجمل لأن فيها مواقف كثيرة للزبير رفحه ، لا سيما وأنه يعتبر طرفاً وشخصية كان لها دور فقال فيها ، من حيث تأليب الناس ، وجمعهم على قتال قتلة عثمان ، ومن حيث المناقشات، والمراسلات بشأن الصلح ، والقضاء على الفتنة ودعاتها والمروجين لها من أنصار عبد الله بن سباً اليهودي ، وقتلة عثمان على .

كما أن الزبيرَ 🗞 قُتل فيها :

ولذلك وحدت نفسي مضطراً للتعرُّضِ لذكرِ تفاصيلها ، وبيان أسبابها ، والدفاع عن الصحابة ، الذين يَتْعِمُهم البعضُ بإثارةِ الفتنة والدعوة إليها ، وتبرتهم مما نُسِبَ إليهم ، والوقوف على دقائقها ، ولَفْتِ أنظار ناشئتنا إلى تراثهم المجيد ، خاصةً في هذا الزمان الذي كثرتْ فيه النيارات الفكريةُ المختلفة والمعادية للإسلام ، والمسيئة للصحابة .

وكانت عائشة رضي الله عنها قد عبّاتِ الناسَ ، وأمرتهم بالقتال ، وقامتُ خطيبةً فيهم تحثّهم على القيام بطلب دم عثمان ، وذكرتُ ما فعل هؤلاء الخوارجُ من قتل لعثمانَ في بلدٍ حرام ، وشهر حرامٍ ، وانتهاكِ حرمتهما ، ولم يحترموا حوار رسول الله في ، فقاموا بالعدوان ، واستباحوا المحرمات ، وسفكوا اللماء ، وأخذوا الأموال .

فاستجاب النـاسُ لهـا ، وبايعوهـا علـى القيـام بمـا فيـــه مصلحةُ المسلمين ، وقالوا لها : حيثما سِرتِ سرنا معكِ .

واختلفتُ آراؤهم ، فمنهم من قال : نذهبُ إلى الشام.

وقال آخرون : نذهبُ إلى المدينـة فنطلبُ من عليٌّ أن يسلُّمَ إلينا قتلَةَ عثمان فنقتلَهم به .

وقال غيرهم : بل نذهبُ إلى البصرة فنجمعُ منها الخيــل والرحالَ ، ونبدأُ بمن هنـــاك مـن قتلَـة عثمــانَ ، فــاتَّفق رأيهــم على ذلك .

وأمَّا أمهات الـمؤمنين فقد رأينَ أن يذهبنَ إلى المدينة ،

إلاّ حفصةَ بنتَ عمر فقد وافقت على الذهاب إلى البصرة مع عائشة ، فمنعها أخوها عبدُ الله بن عمر من ذلك .

وسارت عائشة في ألف فارس من أهل مكة والمدينة ، وقد حُمِلَت في هودج على جمل اسمه عسكر ، وتبعها آخرون حتى بلغت عدة حيشها ثلاثة آلاف ، فقامت أمهات المؤمنين يودّعنها ويبكين حتى تباكى الناس لبكائهن ، فسمّي ذلك اليوم يوم النّحيب .

وانطلقت عائشة بجيشها ، فكان يصلمي بالناس بأمرها ابن أختها عبدُ الله بنُ الزبير ، ومروان بنُ الحكم يؤذَّنُ في الناس للصلاة .

وفي الطريق مرُّوا ليلاً بماء يقال له ( الحـوأبُ ) فجعلتِ الكـلابُ تنبـحُ عليهـم ، فلمّا سمعـتْ عائشـةُ نبـاحَ الكــلاب قالت : ما اسمُ هذا المكان ؟

قالوا: الحوأب.

فضربت بإحـدى يديهـــا على الأخرى وقالت : إنَّا الله

وإنَّا إليه راجعون ، ما أُطنُّني إلاَّ راجعةً .

قالوا : ولِمَ ؟

قــالت سمعــتُ رســولَ الله ﷺ يقــولُ لنســائه : ﴿ ليــــت شعري ، أَيْتُكُنَّ التي تنبحُها كلابُ الحوأب ؟ ﴾ .

ثم أناحت بعيرَها وقالت : ردُّوني .. ردّوني .. أنا والله صاحبةُ ماء الحوأب .

فقال لها عبد الله بنُ الزبـير : إنّ الـذي أخـيركِ أنّ هـذا ماءُ الحوأب قد كذب .

ثم نادى الناسُ : النجاةَ .. النجاةَ .. هذا جيشُ عليِّ بنِ أبي طالب قد أقبل ، فارتحلوا نحو البصرة .

فارتحل الناسُ .

فلما اقتربوا من البصرة كتبت عائشةُ إلى الأحنف بن قيس وغسيره من رؤوس الناس تعلِمُهم بقدومها ، فأرسلوا إليها عمرانَ بنَ حصين ، وأبا الأسود الـدؤليَّ ليعلما سببَ مجيئها، فأخبرتهما أنها حاءت بطلبِ دمٍ عثمان لأنه قُتِلَ مظلوماً ، في شهرٍ حــرام وبلـدٍ حـرام ، وتلـتْ قــولَ الله تعالى :

﴿ لا خيرَ في كثيرِ من نجواهم إلاَّ من أمرَ بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاحٍ بين الناس ومَنْ يفعلْ ذلك ابتضاءَ مرضاةِ الله فسوفَ نؤتيه أجراً عظيماً ﴾(١).

فخرجا من عندها ، فذهبا إلى طلحةَ بنِ عبيـد الله ، فقالا له : ما أقدَمكَ ؟

فقال: الطلبُ بدم عثمان.

فقالا : ما بايعتَ عليًّا ؟

قال : بلى ، والسيفُ على عنقي ، ولا أستقبلُه إن هــو لم يخلِّ بيننا وبين قتلة عثمان .

فذهبا إلى الزبير فسألاه ، فأعطاهما نفسَ الجواب .

فأيقنَ عمرانُ وأبو الأسود أن التفاهــمَ والإصـــلاحَ

<sup>(</sup>١) الآية ١١٤ من سورة النساء .

لن يَتِمّا ، وأنّ الحربَ قائمةٌ لا محالةَ ، فقال أبو الأسود الدؤلي لدى وصولِهما إلى عثمان بنَ حنيف :

يا ابنَ الحنيفِ قد أُتيتَ فانفرْ وطاعنِ القومَ وحالدْ واصبــــرْ واخرجْ لهم مستلتماً(١) وشمّر

فقال عثمانُ بـن حنيف : إنّا لله وإنّـا إليـه راجعـون ، دارت رحى الإسلام وربِّ الكعبة .

فقال عمرانُ بن حُصَين : نعم ، وا لله لتعركنَّكـم عركـاً لويلاً .

ثُم قال عثمانُ بنُ حنيفٍ لعمرانَ بنِ حصين: أشِرْ عليَّ. فقال : اعتزلْ فـإني قـاعدٌ في مـنزلي ـــ أو قـال : قـاعدٌ على بعيري ــ وتركه وذهب .

<sup>(</sup>١) اللتم : الطعنُ في النحر ، يحته على التحمُّز للقتال .

فقال عثمان : بل اقنعُهم حتى ياتي امير المؤمنين ، ونادى في الناس أن يحملوا السلاح ، ويجتمعوا في المسحد ، فلما اجتمعوا أمرهم بالتجهز للقتال ، وكان على المنبر فقام رجلٌ من القوم وعثمان بن حنيف على المنبر فقال : أيها الناس ، إن كان هؤلاء القوم جاؤوا خاتفين ، فقد حاؤوا من بلدٍ يأمنُ فيه الطير ، وإن كانوا جاؤوا يطلبون بدم عثمان فما نحن بقتلتِه ، فأطيعوني وردُّوهم من حيث جاؤوا .

فقـام الأســودُ بـن ســريع السـعديُّ فقــال : إنمــا حـــاۋوا يستعينون بنا على قتلة عثمان منّا ومن غيرنا .

ولم يكد يفرغ من كلامه هذا حتى جعل بعض الناس يحصبونه بالحجارة ويثيرون الشغب ، فعلم عثمان بن حنيف أن لقتلة عثمان بالبصرة أنصاراً ، فكره لقاءهم ورغب أن يجنب المسلمين إراقة الدماء ، والاقتتال بين الإخوة .

وكذلك كان رأيُ أمير المؤمنــين علـيٍّ ﴿ الـذي كــان يكره الـخــوارجَ ، ويتـربّصُ بهمُ الدوائـر ، ويتحيَّنُ الفرصـــةَ المناسبة ليعاقبَهم ، ويأخذ حقّ الله تعالى منهم ، ولكنه حين رأى تمرُّدَ أهل الشام ، وتشبُّثَ معاوية بالإمارة ، ومبايعة أهل الشام إياه خليفة ، وخروج معظم الصحابة من المدينة ، وفرار جماعة من بني أميّة إلى مكّة ، واستقذان طلحة والزبير بأداء العمرة ، ومتابعة كثير من الناس لهما ، اختلط الأمرُ ، ورأى كلُّ فريق أنه على الحق والصواب ، وأن غيره على الباطل والخطأ ، كان أمرُ الحرب قد فرض نفسته على كلِّ فريق ، وصار الاقتتال لا مفرَّ منه ولا مهرب ، فكان أمرُ الله قدراً .

وحين يقع أمر الله، تتحيّر العقولُ، وتطيشُ الأحـلام ، ويصبحُ الناس تحت الأمر الواقع ، فلم يستطع الرجالُ العقـلاءُ ضبطَ الأمور ، أو السيطرةَ على بحريات الأحداث .

وقع أمرُ الله ، وكما يقال : إذا وقع القدرُ عميَ البصر، ولم يُغْن حذرٌ من قدر .

### لقاءُ الجيشين :

وقدم حيشُ أمَّ المؤمنين عائشة فنزل قريباً مــن البصـرة ، فخرج إليه أهلُها الذين أرادوا أن يكونوا مع عائشةَ .

وخرج عثمانُ بنُ حنيف بجيشه ، والتقى الجيشان في مكان يقال له ( السمِربَدُ ) (١) فتقدم طلحة بن عبيد الله، وكان على ميمنة الجيش ، فتكلم وندب الناسَ إلى الأحذ بثأر عثمان ، والطلب بدمه .

وقام الزبيرُ بنُ العوام فتكلَّم أيضاً ، وطالب بالشار لعثمان ، فردَّ عليهما بعضُ من كان في حيش عثمانَ بن حنيف .

وتكلَّمت عائشة فحرَّضت على القتال ، وحثَّتْ على الثار ، فشار بعضُ أفرادٍ من الجيشين وتناوروا ثم تراموا بالحجارة ، فانضم عددٌ كبيرٌ من حيش عثمانَ بن حني في إلى

<sup>(1)</sup> المربد: مكانًا يجفُّفُ فيه التمر.

حيشِ عائشة ، فجاء حارثةُ بنُ قدامةَ السعديُّ فقال : يا أمَّ المؤمنين ، وا لله لَقتلُ عثمانَ أهونُ من خروجك من بيتك على هذا الجمل عُرْضَةً للسلاح ، إن كنتِ أتيتِنا طائعـةً فارجعي من حيثُ جئتِ إلى منزلك ، وإن كنـتِ أتيتنا مكرهة فاستعيني بالناس في الرجوع .

فأقبل حكيمُ بنُ حبلة ، وهو من الذين باشروا قتل عثمان في وكان حكيمٌ هذا في حيش عثمان بن حنيف ، فأشعل نار الفتنة ، وسعّر الحرب ، وهذا ما سعى إليه الخوارج ، وهو واحد منهم ، فكانوا يتظاهرون أنهم مع أمير المؤمنين علي في ولكنهم لا يريدون سوى إشعال نار الحرب، وإيقاع الفتنة بين المسلمين .

فتقدم حكيمٌ بنُ حبلةً فبدأ القتالَ ، وحعل أصحابُ عائشةً يكفّون أيديَهم ، ويمتنعون من القتال ، ويستراجعون إلى الخلف ، وحكيمُ بنُ حبلة يتحرّشُ بهم ، ويقتحمُ عليهم بفرّسه ، ويهوي إليهم بسيفه ، ويجتهد في إشعال الفتنة . فلما رأى أصحابُ عائشةَ أنه لن يكفَّ عنهم حتى يقاتلوا ، اندفعوا نحوه ، وجعلوا يقاتلون ، فاقتتل الفريقان حتى حجز يينهمُ الليل .

وفي اليوم الثاني استأنف الفريقان القتال ، فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى خيَّم عليهم الظَّلامُ ، وقتل من الفريقين عدد كبير، وكثرَتِ الحراحُ بين الصفين ، فرأى عقلاءُ الفريقين أن يميلوا إلى الصلح ، على أن يكتبوا بينهم كتباً ، ويبعثوا إلى المدينة رسلاً يسألون أهلها إن كان طلحة والزبيرُ أكْرِها على البيعة أخرجَ عثمانُ بنُ حنيف من البصرة ، وأحلاها .

وإن لم يكونا أكرها على البيعة ، أحرجَ طلحــةُ والزبـير منها وأخلياها لهم .

فبعثوا بذلك كعبَ بـن مسور القـاضي ، الـذي ذهب إلى المدينة فدخلهـا يـوم الجمعـة ، فقـام في النـاس يســاًلهم : هـل بايع طلحةُ والزبيرُ عليًا طائعين أم مكرَهين ؟

فسكت الناس جميعــــاً ولم يتكلَّم أحدٌ ، إلاّ أســامةَ بنَ

زيد، فقال: بل كانا مكرَهين. فقام عليه بعضُ الناس فأرادوا ضربه فمنعهم صهيبُ بنُ سنان، وأبو أيوبَ الأنصاريّ وجماعةً من عقلاء المسلمين وقالوا له: ما وسِعَكَ ما وسِعَنا من السكوت؟

فقال: لا، والله ما كنتُ أرى أن الأمرَ ينتهي إلى هذا. وكتب عليِّ إلى عثمانَ بنَ حنيفٍ يقول له: إنهما لم يُكرها على فرقة ، ولقد أكرها على جماعةٍ وفضل ، فإن كانا يريدان الخلعَ فلا عذرَ لهما ، وإن كانا يريدان غيرَ ذلك نظرا ونظرنا . وفد كعبُ بنُ مسور على عثمان بكتاب علي، فلما قرأه قال : هذا أمرَّ آخرُ غيرُ ما كنا فيه .

وبعث طلحة والزبير إلى عثمانَ بن حنيف أن يخرج إليهما ، فأبى ، ثم تفاقم الأمرُ ، وعظُمَ الخطبُ ، وحصل من بعض أهل البصرة كلامٌ مذموم أدّى إلى وقوع اقتتال بين الناس ، وهم أنصارُ طلحةَ والزبير من جهة ، وأنصار عثمانَ ابن حنيف من جهةٍ أخرى ، فقتل من الطرفين نحوٌ من أربعين رجلاً ، ثم انقض بعض أنصار طلحة والزبير على عثمان بن حنيف ، ودخلوا عليه قصره فأخرجوه وذهبوا به إلى طلحة والزبير وهم ينتفون شعرَ لحيته وشارييه ، فلم يبقَ في وجهه شعرة إلا نتفوها ، فلما دخلوا به عليهما أنكرا هذا العمل واستعظماه وبعثا إلى عائشة رضي الله عنها فأعلماها بالخبر ، فاستفظعتْ هذا العمل ، وأمرتْ بإطلاق سراحه .

وتسلّم أنصارُ طلحة والزبير مقاليدَ الأمور في البصرة، وولّوا على بيت المال عبدَ الرحمن بن أبي بكر ، وقسّمَ طلحة والزبير أموالَ بيت المال في الناس ، وفضّلا أهلَ الطاعة ، وأقبل عليهما الناسُ بأخلون أرزاقهم ، فعظُم الأمرُ عند جماعةٍ من قوم قتلَة عثمان وأنصارهم ، فركبوا في حيش قريب من ثلاثمئةٍ يتقدّمهم حكيمُ بن جبلَة ، وهو الذي تقدّم ذكرُه أن أشعلَ نارَ الفتنة في المربد بين الجيشين ، وها هو ذا الآن ينتهرُ فرصةً أخرى ليشعلها من حديد ، فتبارز الناس ، وتقاتلوا ، ووقع الشربُ بينهم ، فرأى أحدُ العقلاء أن يقتلَ

يا ساقُ لن تُراعي إن لك ذراعي أحمي بها كُراعي وقال أيضاً:

ليس عليَّ أن أموتَ عارُ والعارُ في الناس هو الفرارُ والجحدُ لا يفضحُه الدمارُ

فمرَّ عليه رجلٌ وهو متكئٌ برأسِه على ذلك الرجل ، فقال له : من قتلَكَ ؟

فقال له : وسادتي .

ثم مات ، وقتل يومئذ نحوٌ من سبعين من قتلة عثمان ، فضعُف أمرُهم ، وقويَ أمرُ طلحةَ والزبير ، حتى لقـد رويَ أن أهل البصرة بايعوهما ، فندب الزبيرُ ألف فـارسٍ يأخذهم معهم ليقاتل بهم عليًا فلم يُحبُّهُ أحدٌ .

وكتبت عائشةُ إلى زيد بن صوحـان تدعوه إلى نصرتهـا

والقيـام معهـا ، فـإن لم يـأتِ فلْيكـفَّ يـدَه ، ولْيـلزمْ منزلَـه ، أي لا يكون معها ولا عليها .

فردَّ عليها يقول: أنا في نصرتك ما دمتِ في منزلك ، ورفض أن يذهب إليها ، ثم قال: رحِمَ الله أمَّ المؤمنين أمرَها الله أن تلزمَ بيتَها ، وأمرَنا أن نقاتل ، فخرجت من منزلها وأمرَننا بلزوم بيوتنا التي كانت هي أحقَّ بذلك منا .

وكذلك كتبت عائشةً إلى أهل اليمامة والكوفة كما كتبت إلى زيد بن صوحان .

وقعت هذه الأحداث بين فريقين : فريق يناصر عائشة وطلحة والزبير ، وفريق يناصر عثمان بن حنيف ، أمّا علي ابن أبي طالب فإنه لم يخرج بَعْدُ من المدينة بعد أن كان قد تجهّز للخروج إلى الشام ، فلما بلغه أن طلحة والزبير قصدا البصرة وأصبحا فيها، جمع الناس، وخطب فيهم وحتّهم على المسير إلى البصرة ليمنعهما ومَنْ معهما من دخولها إن أمكن ، أو يخرجهم منها إن كانوا قد دخلوها ، فتردّد في الخروج معه

آكثرُ أهـل المدينـة ، واسـتجاب بعضهـم . وقـد رويَ أنـه لم يستحب له لهذا الأمر غيرُ ستة من أهل بدر ، وقيل : أربعة .

## خروجُ على بن أبي طالب الله البصرة:

خرج علي ﴿ من المدينة قاصداً البصرةَ ومعه نحوٌ من تسعمته مقاتل ، فلقيه عبدُ الله بنُ سلام ﴿ وهـو بـالربذةِ ، فأخذ بعنان فرسه وقال : يا أميرَ المؤمنـين ، لا تخرج منهـا ، فوا الله لئن خرجتَ منها لا يعود إليها سلطانُ المسلمين أبداً .

وجاء الحسن بن عليّ إلى أبيـه وهـو في الطريق فقـال : لقد نهيتُك فعصيتني ، تقثلُ غداً بمضيعةٍ لا ناصرَ لك .

فقال له علي : إنك لا تزال تحمنُّ عليَّ حنــانَ الجاريــة ، وما الذي نهيتني عنه فعصيتُك ؟

فقال : ألم آمرُك قبل مقتل عثمــــان أن تخرج منهـا لثلاّ

يُقتَلَ وأنت فيها ، فيقولَ قائلٌ ، أو يتحدّث متحدّث ؟

الم آمرُك أن لا تبايع الناسَ بعد قتل عثمان حتى يبعث إليك أهلُ كلِّ مِصْرِ ببيعتهم ؟

وأمرتُك حين خرجتْ هذه المرأةُ ، وهذان الرجــلان أن تجلسَ في بيتك حتى يصطلحوا ، فعصيتَني في ذلك كلَّه .

فقال له عليٌّ : أمّا قولُك أن أخرجَ قبل مقتــل عثمــانَ ، فلقد أُحيطَ بنا كما أُحيط به .

وأما مبايعتي قبل مجيء بيعة الأمصار ، فكرهت أن يضيعَ هذا الأمرُ .

وأما أن أحلسَ وقد ذهـب هـؤلاء إلى مـا ذهبـوا إليـه ، فتريدُ مني أن أكونَ كالضبع التي يحاطُ بها ، ويقــالُ : ليسـتْ ها هنا حتى يشقَّ عرقوبُها فتخرج .

فإذا لم أنظرْ فيما يــــلزميني في هــــذا الأمــر ويعنيـــني ، فمــن ينظرُ فيه ؟ فكفَّ عنّى يا بنــيّ .

ولما انتهتْ إليه أنباءُ البصرة وما حدث فيهما ، كتب إلى

أهل الكوفة مع محمد بن أبي بكر ، ومحمد بن جعفر : إني قد اخترتكم على أهل الأمصار ، فكونوا لدين الله أنصاراً وأعواناً ، وانهضوا إلينا فالإصلاح نريد ، لتعود هذه الأمة إخواناً .

فأخذا الكتابَ ومضيا بـه إلى الكوفـة ، وكـان عليهـا أبو موسى الأشعريُّ .

ثم قام على على الناس خطيباً فقال:

( إِنَّ الله أُعزَّنا بالإسلام ورفعنا به ، وجعلنا به إخواناً بعد ذلّة وقلّة ، وتباغض وتباعد ، فحرى الناسُ على ذلك ما شاء الله ، الإسلام دينهم ، والحقُّ قائمٌ بينهم ، والكتابُ إمامُهم ، حتى أُصيبَ هذا الرجلُ بأيدي هؤلاء القومِ الذين نزعَهُمُ الشيطانُ لينزغَ بين هذه الأمة ، ألا وإن هذه الأمة لا بد مفترقةٌ كما افترقتِ الأمم قبلها ، فنعوذ با لله من شرِّ ما هو كائرٌ ...

ثم عاد ثانيـةً فقال : إنه لا بدّ مما هو كـائنٌ أن يكون ،

ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثـلاثٍ وسبعين<sup>(١)</sup> فرقة ، شرُّها فرقة تحبُّني ولا تعمل بعملي ، وقـدُ أدركتـم ورأيتـم ، فالزموا دينكم ، واهتدوا بهديي فإنـه هـديُ نبيِّكـم ، واتبعوا سنَّته ، وأعرضوا عما أشـكل عليكـم ، حتى تعرضوه على الكتاب ، فما عرفه القرآنُ فالزموه ، وما أنكره فردّوه .

وارضوا بــا لله ربّــاً ، وبالإســـلام دينــاً ، وبمحمّـــدٍ نبيّــاً ، وبالقرآن حكَماً وإماماً ) .

كلُّ هذا وعليُّ ﷺ في الرَّبذة (٢).

فلما عزم على مغادرة الربذة قام إليه ابنُ أبي رفاعــةَ بـنِ رافع ، فقال :

<sup>(</sup>١) اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ، فمنهم من يقول : إنه لا يصح من حمن الإسناد أصلاً ، لأنه ما من إسناد روي به إلا وفيه ضعف .

ومنهم من اكتفى بتعدُّد طرقة ، وتعدد الصحابــة الذيـن رووا هـذا المعنــى عن رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) الرّبذة : من قرى المدينة على ثلاثةٍ أميال على طريق ذات عرق .

يا أمير المؤمنين ، أيَّ شيء تريدُ ؟ وأين تذهبُ بنا ؟ فقال : أمَّا الذي نريدُ وننوي فالإصلاحَ ، إن قبلــوا منــا وأحابوا إليه .

قال : فإن لم يجيبوا إليه ؟

قال : ندَعُهُم بغدرهم ، ونعطيهمُ الحقُّ ونصبر .

قال: فإن لم يرضوا ؟

قال : ندعُهم ما تركونا .

قال : فإن لم يتركونا ؟

قال: امتنعنا منهم.

قال: فنعم إذن.

فقـام إليـه الحـمّـــاجُ بــنُ غزيّــةَ الأنصـــاريُّ ، فقـــال : لأرضينَك بالفعل كما أرضيتني بالقول ، وا لله لينصُرُنـي ا لله كما سمّانا أنصاراً .

ثـم غــادر عليَّ الرَّبــذةَ فحــاءه حماعـةٌ مـن أســدٍ وطيّــئ يريدون أن يذهبوا معه . فقال : فيمن معى كفايةً .

ثم حاءه رجلٌ من أهل الكوفة يقال له : عامرُ بـنُ مطرِ الشيباني ، فقال له علي : ما وراءَك ؟ وسأله عن أبي موسى، فقال :

إن أردتَ الصلحَ فـــأبو موســـى صاحبُـــه ، وإن أردتَ القتالَ فليس بصاحبه .

فقال عليٌّ : وا لله ما أريدُ إلاّ الصلحَ ممن تمرّد علينا .

ثم حاءه الخبرُ عن قتل جماعةٍ بالبصرة ، وإخراجِ عثمـانَ ابن حنيف منها ، وأخْذِ مال بيت المال ، فقال : اللهم عــافني مما ابتليتَ به طلحةً والزبير .

وانطلق نحو البصرة ، فلما انتهى إلى ذي قــار قــلِمَ عليــه عثمانُ بنُ حنيــفو مهشّـماً وليـس في وجهـه شعرةٌ واحــلةٌ ، فقال : يا أمــير المؤمنين ، بعثتــني إلى البصـرة وأنــا ذو لحيــةٍ ، وقد حتتك أمرد .

فقال: أصبتَ خيراً وأجراً .

ثم قال عن طلحة والزبير: اللهم احلُلُ ما عقدا، ولا تُبرِم ما أحكما في أنفسهما، وأرهما المساءة فيما قد عملا.

وأقام على بذي قار ينتظر ما سيعود به محمد بن أبي بكر ، وصاحبه محمد بن جعفر ، وكانا قد قدما إلى أبي موسى الأشعري بكتاب أمير المؤمنين علي ملى فلم يُحابا في شيء .

فدخل بعضُ عقلاء الكوفةِ على أبي موسى يعرضون عليه الطاعةَ لعليّ ، فقال : كان هذا بالأمس .

فغضب محمد بن أبي بكر وصاحبُـه وأغلظـا علـي أبي موسى القول .

فقال أبو موسى : وا لله إن بيعةً عثمان لفي عنقي وعنق صاحبكما ، فإن لم يكن بدُّ من قتال ، فلا نقاتل أحـــداً حتى نفرغ من قتلَة عثمان حيث كانوا ، ومَنْ كانوا .

فذهبا إلى عليّ وهو بذي قارٍ فأخبراه خبرَ أبي موسى .

فقال عليّ للأشتر النخعي : أنــت صــاحبُ أبـي موســى فاذهبْ أنتَ وابن عباس فأصلحْ ما أفسـدتَ .

فذهب الأشترُ وابنُ عباس فكلّما أبا موسى ، واستعانا عليه بنفر من الكوفة ، فقام في الناس ، فقـال : أيهـا النـاسُ ، إنّ أصحاب محمد ﷺ الذين صحبوه أعلمُ با لله ورسـوله ممـن لم يصحبُه ، وإن لكم علينا حقاً ، وأنا مؤدّ إليكم نصيحةً .

كان الرأيُ أن لا تستخفُّوا بسلطان الله، وأن لا تجرّ توا على أمره ، وهذه فتنة ، النائمُ فيها خير من اليقظان ، واليقظان فيها خيرٌ من القاعد ، والقاعدُ فيها خيرٌ من القائم ، والقائمُ فيها خيرٌ من الراكب ، والراكبُ فيها خيرٌ من الساعي ، فأغمدوا السيوف ، وانصلوا الأسنة ، واقطعوا الأوتار ، وآووا المضطهَدَ والمظلوم حتى يلتهم هذا الأمر ،

فرجع الأشترُ وابنُ عباس إلى عليِّ فأخيراه الخبر . فأرسـل عليُّ ولَده الـحســن وعمــارَ بن يــاســر ، وقال لعمار : انطلق فأصلح ما أفسدت . فانطلقا حتى دخلا المسجد فتلقّاهما مسروق بن الأجدع ، فقال لعمار : علامَ قتلتم عثمان ؟

فقال : على شتم أعراضنا ، وضربِ أبشارنا .

فقال : وا لله ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم بــه ، ولــو صــبرتم لكان خيراً للصابرين .

وخرج أبو موسى فلقي الحسن بن علي فضمه إلى صدره ، وقال لعمّار : يا أبا اليقظان ، أعدَوْتَ على أمير المؤمنين عثمان فقتأته ؟ ... !

قال : لم أفعلْ ، و لم يَسُوْني ذلك .

فقاطعهما الحسنُ بـن علي ، وقـال لأبـي موسى : لِـمَ تشبّطُ الناس عنا ؟ فوا لله ما أردنا إلاّ الإصلاحَ ، ولا مثلُ أمـير المؤمنين يخافُ على شيء .

فقال : صلقتَ بأبي أنت وأمي ، ولكن المستشارَ مؤتَمنٌ ، سمعتُ النيّ ﷺ يقول : « إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائمُ خيرٌ من الماشي ، والماشي فيها خيرٌ من الراكب »(١).

وقد جعلنـا الله فيهـا إخوانــاً ، وحــرَّم علينــا دماءنــا وأموالَنا .

فغضب عمار وسبَّ أبا موسى ، وقال : يا أيها الناسُ ، إنما قال له رسول الله وحده : أنت فيها قاعداً خيرٌ منك قائماً .

فغضب رجلٌ من بني تميم لأبي موسى، ونال من عمار. وثار آخرون ونالوا من التميمي ، وأبو موسى يحاول أن يصلح بين القوم ، ويُهدّئ من ثورتهم وتوتّرهم حتى أحهـد نفسه ، وكثر اللغظ ، وارتفعتِ الأصواتُ ، فقال أبو موسى:

<sup>(</sup>١) رواه الشيخان وأحمد عن أبي هريسرة ، وللحديث بقيّة وهي : (( ... من تشرّف إليها تستشرفه ، ومن وحد فيها ملجأ ، أو معاذًا فليعُذُ به )) .

والتشرُّف : التطلُّعُ . وتستشـرفه : أي تِحرُّه إليهـا ، وتدعـوه إلى الوقـوع فيها ، ليحرفه تيارها .

أيها الناسُ ، أطيعوني وكونـوا خـيرَ قـومٍ مـن خـير أمـم العرب ، يأوي إليهم المظلومُ ، ويأمنُ فيهم الخائفُ .

وإن الفتنة إذا أقبلت شبَهتْ ، وإذا أدبرت تبيّنت .

ثم أمر الناسَ بكفِّ أيديهم ، ولزوم بيوتهم .

فقام زيد بنُ صوحان ، فقال : أيهــا النــاسُ ، ســيروا إلى أمير المؤمنين ، وسيد المسلمين ، سيروا إليه أجمعين .

فقام القعقاعُ بن عمرو ، فقال : إن الحق ما قاله الأميرُ، ولكنْ لا يدّ للناس من أمير يردعُ الظالم ، وينصفُ المظلومَ ، وينتظمُ به شملُ الناس ، وأميرُ المؤمنين عليٌّ إنما يريد الإصلاحَ فانفروا إليه .

عند ذلك كثر اللغط ، وعلتِ الأصوات ، وسمع عمارُ رجلاً يسبُّ عائشة ، فقال له : اسكت مقبوحاً منبوحاً ، والله إنها لزوجة رسول الله ﷺ في الدنيا والآخرة ، ولكنّ الله ابتلاكم بها ليعلمَ الطائعَ من العاصى .

فقام حجر بن عدي ، فقال : أيها الناس سيروا إلى أمير

### المؤمنين ﴿انفِروا خِفافاً وثِقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسِكم في سبيل الله ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون﴾(١).

وجعل الناس كلما قام رجلٌ يحرّض على النفير ، تُبّطهم أبو موسى ، وحثّهم على الإصلاح واجتناب الفتنة .

فقال له الحسنُ بنُ علي : ويحك ..! اعتزلْنــا لا أمَّ لـك، ودعْ منبرَنا .

ويروى أن عليًا عزل أبا موسى عن الكوفة ، وأخرجه من قصر الإمارة ، واستجاب الناسُ للنفير وخرج مع الحسن تسعة آلاف حتى قدموا على أمير المؤمنين علي بذي قار ، فرحّب بهم وقال : يا أهلَ الكوفة ، أنتم لقيتُم ملوكَ العجم ففضضتم جموعَهم ، وقد دعوتكم لتشهدوا معنا إخواننا من البصرة ، فإن يرجعوا فذاك الذي نريدُهُ ، وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدؤونا بالظلم ، ولم نَدَعُ أمراً فيه صلاحً إلا آثرناه على ما فيه الفسادُ إن شاء الله تعالى .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> التوبة / ٤١ .

فايده الناسُ ، واجتمعوا حولَه بذي قار ، وكانت عبدُ القيس جميعاً بين علي وبين البصرة ينتظرونه وهم ألوف، فبعث علي هذه المعقاع بن عمرو رسولاً إلى طلحة والزبير بالبصرة يدعوهما إلى الألفة والإصلاح والجماعة ، ويعظمُ عليهما الفرقة والاختلاف .

فذهب القعقاع أولاً إلى عائشةَ بالبصرة ، فقال: أي أمَّاه ، ما أُفْدَمَكِ هذا البلدَ ؟

فقالت : أي بني ، الإصلاح بين الناس .

فسألها أن تبعث إلى طلحةً والزبير ليحضرا عندها ، فلما حضرا سألهما عن سبب مجيئهما ، فقالا : إنما حئنا للإصلاح بين الناس .

قال : فأخبراني ما وجهُ هذا الإصلاح ؟ وعلى أيّ شيءٍ يكون ؟

قالاً : قتلَةُ عثمانَ، فإن هذا إن تُرِكَ كان تركاً للقرآن. فقال : قتلتُما قَتَلَتَــه من أهل البصرة، وأنتما قبل قتلِهم أقربُ منكم إلى الاستقامة منكم اليوم ، قتلتم ستمئة رجل ، فغضب لهم ستة آلاف فساعتزلوكم ، وخرجسوا مسن بسين أظهركم ...

وطال الحوارُ بينه وبينهما ، حتى أخبرهم أن عدداً كبيراً من ربيعةَ ومضر قد اجتمعوا لحربهم .

هنـــا وبعـد صمـتٍ طويـل ، وإصغــاءٍ عميـق تدخلَــتْ عائشةُ وقالتْ للقعقاع بن عمرو : فماذا تقوُلُ أنت ؟

قال : أقول : إن هذا الأمرَ دواؤه التسكينُ ، فإذا سكن اختلجوا ، فإن أنتم بايعتمونا ، فعلامةُ خيرٍ ، وتباشيرُ رحمـةٍ ، وإدراكُ الثأر . وإن أنتم أبيتم ، كانت علامةَ شـرٌ ، وذهـابَ هذا الملك .

فآثِروا العافيةَ تُرزقوها ، وكونوا مفاتيح خير كما كنتـم أولاً، ولا تعرّضونا للبلاء فتتعرَّضوا له، فيصرَعنا الله وإيّاكم . وإني لخائفٌ أن لا يتمَّ حتى يأخذَ الله حاحتَه مـن هـذه الأمة التي قلَّ متاعُهـا، ونزل بها ما نزل، فإن هذا الأمرَ الذي قد حدث أمرٌ عظيمٌ ، وليس كقتلِ الرحلِ الرحلَ ، ولا النفـرِ الرحلَ ، ولا القبيلةِ القبيلةَ .

فقالوا: قد أصبتَ وأحسنتَ فـارجع ، فـإن قـدم عليٌّ وهو على مثل رأيك صَلُحَ الأمرُ .

فرجع القعقاع إلى عليّ ، فعرض عليه وجهةَ نظر القوم، فأُعجب بها .

واستبشر الناسُ خيراً ، وتفاءلوا بالصلح ، ولَمِّ الشملِ ، وتصحيد الصّفِّ ، وجمع الكلمةِ ، والعودة إلى الألفة والأخـوة الإسلاميّة التي أصابها الشرخ فأدماها ، وأوقع بينها الأحقاد والأضغان والعداوة والبغضاء ، والذي جعـل النـاس يتفاءلون أكثر ، حين علموا أن عائشة أرسلَتْ إلى عليٍّ تعلمُهُ أنها إنما جاءت للصلح .

ففرح عليَّ بذلك فرحاً شديداً ، وفرح النـاسُ جميعاً ، وقام عليَّ فيهم خطيباً ، فذكـر الجاهليَّةَ وشـقاءَها وتخلُّفها ، وذكرَ الإسلامَ ورحمَّه ، وسعادةَ أبنائه بالألفـةِ والمحبـة بعد التباغض والتنافر والتناحر والاقتتال ، وأن الله تعالى جمعهم بعد تفرُّق وتشتَّت وتمزُّق ، وألَّف بين قلوبهم ببعثة محمد ﷺ، قال الله تُعالى :

﴿ وَالَّفَ بِينَ قلوبهم لو أنفقتَ ما في الأرض جميعاً ما أَلُفت بين قلوبهم ولكنَّ اللهُ ألَّف بينهم إنه عزيزٌ حكيم (١٠)

وأن الله تعالى جمعهم بعد نبيّه على الخليفة الأول أبي بكر الصديق، ثم بعده على عمر بن الخطاب، ثم على عثمان بن عفان ، ثم حدث هذا الحدث الذي حرى على الأمة .

أقوامٌ طلبوا الدنيا ، وحسدوا من أنعم اللهُ عليه بها ، وعلى الفضيلة التي منَّ اللهُ بها ، وأرادوا ردَّ الإسلام والأشياء على أدبارها ، واللهُ بالغُ أمرِه ، ثم قال : ألا إنني مرتحلٌ فارتحلوا ، ولا يرتحلُ معي أحدٌ أعان على قتل عثمان بشيءٍ من أمور الناس .

<sup>(</sup>١) الآية ٦٣ من سورة الأنفال .

فلما سمع الخوارجُ هذا الكلام ثارت ثورتُهم ، وغضبوا غضها شديداً ، وحسبوا أن عليًا سيقاتلهم ، وهم لا يريدون الإصلاح بين الناس ، لا يريدون إلا وقوع الشر والفتنة والقتال بين المسلمين ، وتفريق كلمتهم ، فقالوا : ما هذا الرأي وعلي والله أعلم بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان ، وقوب إلى العمل بذلك ، وقد قال ما سمعتم ، غداً يجمع عليكم الناس ، وإنما يريد القوم أنتم ، فكيف بكم وعدد كم قليل في كثرتهم .

فقال الأشترُ النخعي : قد عرفنا رأيَ طلحةً والزبير فينا. وأما رأيُ علي فلـم نعرفْهُ حتى اليـومِ ، فـإن كـان قـدِ اصطلح معهم ، فإنما اصطلحوا على دماتنا .

فإن كان الأمرُ هكذا ألحقنا عليّاً بعثمان .

فقال عبدُ الله بنُ سبأ اليهوديُّ المعروفُ بابن السوداء : بئسَ ما رأيتَ ، لو قتلناه قُتِلْنا ، فإنا يا معشرَ قتلَـة عثمـان في ألفين وخمسمتةٍ، وطلحةُ والزبيرُ وأصحابُهما في خمسة آلاف، لا طاقةً لكم بهم ، وهم إنما يريدونكم .

فقال غلابُ بن الهيثم : دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلَّـقَ ببعض البلاد فنمتنعَ بها .

فقـال ابـن السـوداء : بئـس مـا قلـتَ ، إذن وا لله كــان يتخطِّفُكم الناسُ .

ثم قال ابن السوداء: يا قوم إن عيركم من عير الناس، فإذا التقى الناسُ فانشبوا الحربَ ، وقاتلوا الناس ، ولا تدّعوهم يجتمعون ، ، فمن أنتم معه لا يجدُ بدًا من أن يمتنع ، ويشغلُ الله طلحةَ والزبيرَ ومن معهما عمّا يحبون ، ويأتيهم ما يكرهون .

فتفرُّقوا وهم مجمعون على هذا الرأي .

وارتحل عليٌّ في الصباح متَّجهاً نحوَ البصرة .

وسار طلحةً والزبيرُ ومن معهما للقائه ، فــاحتمعوا عنــد قصر عبيد الله بن زيادٍ ، فمكثوا ثلاثة أيام يتراسلون .

فأشار بعضهم على طلحـةً والزبيرِ أن ينتهــزوا فرصـةً

وحود قتلةِ عثمان، فيميلوا عليهم ميلةً واحدةً فيقتلوهم جميعاً.

فقالاً : لا ، إن عليًا أشار بتسكين هذا الأمر ، وقد بعثنا إليه بالمصالحة على ذلك .

وقام عليَّ خطيباً في الناس ، فقـام إليـه الأعـورُ بـنُ نيّـارٍ المنقريُّ فسأله عن سبب بحيثه إلى البصرة .

فقال علي ﷺ : الإصلاحُ ، وإطفاء الثارةِ ليحتمع الناسُ على الخير ، ويلتم شملُ هذه الأمة .

قال: فإن لم يجيبونا ؟

قال على: تركناهم ما تركونا.

قال : فإن لم يتركونا ؟

قال: دفعناهم عن أنفسنا.

قال: فهل لكم في هذا الأمر مثل الذي لنا ؟

قال: نعم.

ثم قام إليه أبو سلام الدالاني فقال: هل لهــؤلاء

القومِ حجّةٌ فيما طلبوا من هـذا الـدم ، إن كـانوا أرادوا اللهُ في ذلك ؟

قال : نعم .

قال : فهل لك من حجةٍ في تأخيركَ ذلك ؟

قال : نعم .

قال : فما حالُنا وحالُهم إن ابتُلينا غداً ؟

قال : إني لأرجو أن لا يُقتلَ منا ومنهم أحــدٌ نقيٌّ قابُــه لله إلاّ أدخله الله الجنة .

ثم نظر في وجوه القوم وقال :

( أيهـا النـاسُ ، أمسكوا عــن هــؤلاء القــومِ أيديَكــم والسنتَكم ، وإيـاكم أن يسبقونا غـداً ، فـإن المخصـومَ غـداً مخصومٌ اليوم ) .

وفي هذا الموقف قلم الأحنفُ بنُ قيس في حماعةٍ ، فانضمَّ إلى علىً .

وكان الأحنفُ قد بايع عليًّا بالـمدينـة ، وذلك أنه كان

قد قدم المدينة وعثمانُ محصورٌ ، فسأل عائشةَ وطلحةَ والزبـيرَ قائلاً : إن قُتِل عثمانُ فمن أبايعُ ؟

فقالوا : بايع علياً .

ولما قُتل عثمان ، بايع علياً فعلاً ، وهو الآن يقول : ثم رجعتُ إلى قومي فجاءني بعد ذلك ما هـو أفظعُ ، حتى سعتُ الناسَ يقولون : هذه عائشةُ جاءت لتأخذ بدم عثمان، فحرْتُ في أمري لمن أتبعُ ؟ فمنعني الله بحديث سمعتُه من أي بكر في قال : قال رسول الله في وقد بلغه أن الفرسَ قد ملكواً عليهمُ ابنة كسرى ، فقال :

« لن يفلحَ قومٌ ولُّوا أمرهمُ امرأةً » .

ثم قال الأحنفُ لعلـيّ 🕳 : إن شــُتَ قــاتلتُ معـك ، وإن شئتَ كففتُ عنك عشرةَ آلاف سيف .

فقال عليٌّ : اكفُفْ عنا عشرة آلاف سيف .

### الغدر:

ثم بعث عليَّ إلى طلحةَ والزبـير يقـولُ : إن كنتــم علـى ما فارقتم عليه القعقاعَ بنَ عمرو ، فكفّوا حتى ننزلَ فننظرَ في هذا الأمر .

فردًا عليه يقولان : إنا على ما فارقّنا عليــه القعقــاع بـنَ عمرو من الصلح بين الناس .

فاطمأنتِ النفوسُ ، وسـكنتْ ، واستبشـر النـاسُ خـيراً مرةً أخرى .

وباتوا بخير ليلة ، وبات قتلة عثمانَ بشرِّ ليلة ، فلما أدركوا أن القومَ أوشكوا أن يصطلحوا ، ويخملوا نارَ الفتنة ، وينتصروا على نوازع الشيطان ، أخذوا يتشاورون في الأمر ، وأن القومَ إذا اصطلحوا شكّلوا خطراً عليهم ، وفي هذا الصلح قتلُهم واستتصالُهم ، وليس فيه خيرٌ لهم أبداً، بل شرٌّ محقّقٌ ومؤكد، لذلك انتهى اجتماعُهم على إثارة الحرب، والوقيعة بين الناس ، ليسلَموا هم ، ويفتك المسلمون بعضهم .

فقاموا من الفجر والناسُ آمنون يحلُمون بالصلح وحقْنِ الدماء ، وإخماد نارِ الفتنة ، فحملوا السلاح ، وهم قريبٌ من ألفي رحل ، فهجموا على الناس بالسيوف ، وجعلوا يضربونهم ضرباً عشوائياً ، فشارت كلُّ طائفةٍ إلى قومهم ليمنعوهم ، وقام الناسُ من منامهم مذعورين ولم يروا إلاّ السيوف على رؤوسهم، وتنادوا قائلين : طرقنا أهل الكوفة ليلاً ، وييّتونا وغدروا بنا ، وظنّوا أن علياً يعلم بالأمر، وهو الذي دفع الناسَ للغدر والقتل .

وفي نفس الوقت كان الهجومُ أيضاً على حيـش عليّ الذي فوجئَ به ، وقال : ما للناس ؟

فقالوا : بيّتنا أهلُ البصرة ، وغدروا بنا .

فثارَ كلُّ فريقٍ إلى سلاحه ، ولبس القومُ عدَّةَ الحـرب ، وركبوا الـخيولَ ، وكلُّ فريق يعتقــدُ أن الفريقَ الآخــرَ هــو المعتدي ، ومُنيِّع أمرُ الصلح ، وقُضيَ على أحلامِ الناس بالسلمِ والأمن والأمان بين الإخوة والأهل والعشيرة . فوقع الخطبُ، ونشبتِ الحربُ وقامت على ساقٍ وقدم ، وقد احتمع مع عليً عشرونَ ألفاً .

واحتمع مع عائشة نحوَّ من ثلاثين ألفاً ، فإنّا الله وإنّا إليه راجعون ، وكان أمرُ الله قدراً مقدوراً .

هـذا والخـوارجُ قتلـهُ عثمــان لا يكفّــون أيديَهـــم ، ولا يفتُرون عن القتل في الفريقين دون تمييز .

وأمر علي مناديك أن ينادي : ألا كفوا أيديكم ، وأغمدوا سيوفكم ، فلم يجبه أحد ، لأن أحداً لم يسمعه ، فقد طاشت عقول الناس ، وتحيّرت أحلامهم ، وأنشبت الفتنة أظفارها ، وخدشت المسلمين بأنيابها ، وعملت فيهم عملها ، واحتل الشيطان أرض المعركة وراح يسنزغ بين الناس، ويوسوس في صدورهم حتى وقع الشر ، و لم يبق أمل للصلح والوئام ، وهذا ما يريد قتلة عثمان ويسعون إليه .

وفي ساحة القتال ، والمعركةُ على أشُدِّها قام كعبُ بن سوار قاضي البصرة فقال : يا أمَّ المؤمنين ، أدركي الناسَ لعلّ الله أن يصلحَ بكِ بينهم .

فقامت من هودجها وهو فسوق البعير ، فوقفت بحيث ترى الناس ، وجعلت تنظرُ إليهم وهم يقتتلون ، فرأتِ الزبيرَ وعمارَ بن ياسرٍ يتبارزان ، فجعل عمارُ ينحزه بالرمح ، والزبيرُ يكفّه عن نفسه ولا يضربُه ، ويقول له : أتقتلني با أيا المقظان ؟

فيقول : لا يا أبا عبد الله .

ولقد قتل في هذه المعركة عددٌ كبيرٌ جداً من المسلمين ، قتلوا جميعاً بأيدٍ مســـلمــة ، ولا حول ولا قوة إلاّ با لله العــلي جعل عليٌّ يقول لابنه الحسن :

يا بنيّ ، ليتَ أباك مات قبل هذا بعشرين عاماً .

فقال الحسنُ : يا أبتِ كنتُ أنهاك عن هذا .

فقال عليٌّ : إني لم أرَ الأمرَ يبلُغُ هذا .

وعن أبي بكرةً قال: لما اشتد القتالُ يومَ الجمل، رأى على الرؤوسَ تندرُ(١)، أحدَ عليُّ ابنَه الحسنَ فضمّه إلى صدره ثم قال: (إنا الله يا حسنُ، أيُّ حيرٍ يُرجى بعد هذا؟!)

# لقاءُ علميِّ والزبير وطلحة 🔹 :

في وسط المعركة ، وملتقى الجيشين ، نادى عليَّ طلحــةُ والزبيرَ ليخرجا إليه ، فخرجا حتى اختلفت أعناق أفراسهم .

فقال لهما: إني أراكما قد جمعتما خيلاً ورجالاً وعدداً، فهل أعددتُم عذراً يوم القيامة ؟ فاتقيا الله، ولا تكونـــا كالتي

<sup>(</sup>۱) تندرُ : تسقط .

نقضَتْ غزلَها من بعد قوةٍ أنكاثاً .

الم أكن حاكماً في دمِكما تحرميان دميي، وأحيرمُ دمكما، فهل من حديثٍ أحلَّ لكما دمي ؟

فقال طلحة : ألّبتَ على عثمان .

فقال عليٌّ : يومئذٍ يوفّيهم الله دينَهُمُ الحقُّ ... ثم قال : لعن الله قتلة عثمان .

ثم قال : يا طلحة ، أجئتَ بعرسِ رسول الله ﷺ تقــاتلُ بها ، وخبأتَ عرسَك في البيت ؟ أمّا بايعتَني ؟

قال : بايعتُك والسيفُ على عنقى .

وقال للزبير : ما أخرحَك ؟

قال : أنت ، ولا أراكَ بهذا الأمر أولى به مني .

فقال له علي : أما تذكرُ يوم مررتَ مع رسولِ الله ﷺ في بني غنمٍ فنظـر إليَّ وضحك ، وضحكـتَ إليـه ، فقلـتَ : لا يدعُ ابن أبي طالبٍ زهوَهُ .

فقال لك رسولُ الله ﷺ : ﴿ إنه ليس بـمتمرِّدٍ لتقاتلنُّــهُ

وأنتَ ظالـمٌ له .

فقال الزبير : اللهم نعم ، ولو ذكرتُ ما سرتُ مسيري هذا ، ووا لله لا أقاتلُك .

وعن أبي حزم المازني قال: شهدتُ عليّاً والزبيرَ حين تواقفا، فقال له علي: يا زبيرُ، أنشُــدُك الله، أسمعتَ رسولَ الله ﷺ يقولُ: إنك تقاتلُني وأنتَ طالمٌ ؟

قال : نعم، لم أذكرُه إلاّ في موقفَي هذا .. ثم انصرف . وهناك رواية أخرى تقول :

لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير ، ودنت الصفوف بعضها من بعض ، خرج علي فنادى : ادعوا لي الزبر بن العوام ، فإنى على .

فدُعيَ له الزبيرُ ، فأقبل حتى اختلفتُ أعناقُ فرسيهما ، فقال علي : يا زبيرُ ، نشدتُك الله ، أتذكرُ يومَ مرَّ بك رسولُ الله ﷺ ونحن في مكان كذا .. وكذا ، فقال : « يا زبير ، ألا تحبُّ علياً ؟ »

فقلتَ : ألا أحبُ ابنَ خالي ، وابن عمى ، وعلى دين ؟!

فقال : « يا زبيرُ ، أمَا وا لله لتقاتلنّه وأنتَ ظالـمٌ له ».

فقـال الزبـير : بلـى ، وا للهِ لقـد نسـيتُه منـذ سمعتُـه مـن رسول ا لله ﷺ ، ثـم ذكرتُه الآن ، وا لله لا أقاتلُك .

وغادرَ الزبـيرُ أرضَ المعركة ، وخرج منهـا وهـو علـى دابّته يشقّ الصفوفَ . فعـرض لـه ابنُـه عبـدُ ا الله بـنُ الزبـير ، فقال : مالك ؟

فقال : ذكّرني عليٌّ حديثاً سمعتُه مـن رسـولِ الله ﷺ ، سمعتُه يقول : « لتقاتلنّه وأنتَ ظالـمٌ له » .

فقال عبد الله : أو للقتال حثتَ ؟ إنما حثتَ لتصلح بين الناس ، ويصلحَ الله بك هذا الأمر .

قال: قد حلفتُ ألاّ أقاتلُه.

وذهب الزبيرُ إلى عائشة ليذكرَ لها أنه قد آلى أن لا يقاتلَ عليًا . فقال له ابنه عبدُ الله : إنك جمعت الناسَ ، فلما تـراءى بعضُهـم إلى بعـض خرجـتَ مـن بينهـم ، كفِّرْ عــن يمينــك واحشُر القتالَ .

فأعتق غلاماً له كفّارةً ليمينه ، و لم يشــاركُ في القتــال ، واعتزل الناس .

### مقتل الزبير 🍪 :

وحين قابلَ عمارَ بنَ ياسر في في أرض المعركة ، ذكر أيضاً قولَ النبي الله لعمار : « تقتلُك الفئة الباغية » فخشي إن قُتل عمارٌ أن يكونَ الزبيرُ من الفئة الباغية ، ولا أعتقد أن الزبيرَ وغيرَه من أصحاب رسولِ الله الله يلي يرضى لنفسه أن يكون باغياً ، أو أن يكون من الفئة الباغية .

وما حدث من اقتتـــال بين الـمســلميــن ، وقتْلِ بعضِهم

بأيدي بعض ، أمـرٌ وقع بغير اختيارهم ، ولا يـدَ لهـم بـه ، بــل كــان نتيجــة مؤامــرةٍ خبيثــةٍ ودنيثــةٍ مبيَّتـــةٍ بليـــل ، ونسجَ حيوطُها رحالٌ لا يريـدون الخـيرَ للإسـلام وأهلِـه وما أكثرَهم ...!! ما أكثرَ أعداءَ الإسلام والمسلمين ..! الذين يبغضون ويتآمرون عليهم بالليل والنهار لا يفتُرون عــن إحكام خيوط المؤامرات المتنابعة والمتلاحقة عبر تاريخ الإسلام الطويل ، ويتابعونها باهتمام ، ويُغَذُّونها ، ويراقبـون سـيرَها وتفاقُمَها، ويضحُّون بكلِّ غال وثمين من أحل إنحساح مؤامراتِهم للقضاء على الإسلام وأهلِـه ، وهـم لا يعلمـون أن اللهُ لهم بالمرصاد ﴿ يريدونَ أن يطفئوا نورَ الله بأفواهِهم ويأبي الله إلاّ أن يتمَّ نورَه ولو كره الكافرونَ \* هو الــذي أرسل رسولَه بالهدى ودين الحقُّ ليظهرَه على الدين كلُّه ولو كرة المشركون 🎾 (¹) .

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٢ ـ ٣٣ من سورة التوبة .

\_ XY \_

﴿ إِنَّ الذَّين كَفَرُوا يَنفقُونَ أَمُوالَهُمْ لَيَصَدُّوا عَن سَبَيلُ الله فسينفقُونها ثم تكونُ عليهم حسرةً ثم يغلَبُون والذين كفروا إلى جهنَّم يحشرون ﴾(١)

﴿ أعمالُهم كرمادِ اشتدّت به الريح في يومِ عاصفِ لا يقدرون ممّا كسبوا على شيء ذلك هو الضّلالُ البعده (٢).

نهم:

كناطح صحرةً يوماً ليوهنها فلم يَضِرْها وأوهى قرنَهُ الوعلُ وحين غادرَ الزبيرُ أرضَ المعركة ، وكسرَّ راجعاً إلى المدينة، مرَّ بالأحنف بن قيس وقومِه ، وكانوا قد اعتزلوا القتال كما مرَّ ، فقال الأحنفُّ: ما بالُ هذا جمع بين الناس حتى إذا التقواكرُّ راجعاً إلى المدينة ؟

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ٣٦ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الآية ١٨ من سورة إبراهيم عليه السلام .

فأتبعــهُ عمسرو بــن حرمسود ، وفضالــهُ بــن حــــابس وآخرون من حهَلَةِ بني تميم فتعاونوا عليه حتى قتلوه .

ويروى أن عمرو بن حرموذ تبعه فقال لــه: إن لي إليك حاجةً.

فقال له الزبيرُ : أَدْنُ .

فقال له غلامُه عطية : إن معه سلاحاً .

قال : وإنْ .

فتقدّم إليه فجعل يحدّثه وكان وقت الصلاة ، فقـال لـه الزبيرُ : الصلاةُ .

قال عمرو : الصلاةُ ...

فتقلّم الزبيرُ ليصليَ بهما إماماً فطعنه عمرو بـنُ حرمـوذ غدراً فقتله .

والرواية الأصحُّ والأشهرُ أن عَمْراً تبعه حتى أدركه بوادٍ يقال له : وادي السباع ، وكان نائماً ، فهجم عليه فقتله غدراً وهو نائم ، فلما بلغ نبأً قتله امرأته عاتكةَ بنتَ زيدِ بن عمرو بن نفيلٍ وكانت آخر امرأة تزوّجها ... رثتُه بالأبيـات التالية :

غـدرَ ابنُ جرموذٍ بفارسِ بَهمةٍ

يوم اللقاء وكان غيرَ معرّدِ يا عمرو لو نبّهتَــه لوجدتــه

لا طائشاً رعشَ الجنان ولا اليدِ

تكلتك أمن أن ظفرت بمثله

مِـمَّن بقيُّ ممن يروخُ ويغتــدي

كم غمرةٍ قد خاضها لم يَثْنِــه

عنها طرادُك يا ابنَ فقع القردد

والله ربي إن قتلت لـمسـلمـاً

حلَّت عليك عقوبــــة المتعمَّـــد

وقولُها : ( فارسُ بهمةٍ ) هو الفارسُ الذي لا يُدرى من أين يؤتى له من شدّة بأسه ، والجمعُ : بُهَمٌّ . وفي التهذيب : هو الفارسُ الـذي لا يـدري مقاتلُـه مـن أين يدخل عليه .

و ( التعريدُ ) : الفرارُ .

وقيل: التعريد: سرعةُ الذهاب في الهزيمة .

وعرَّد الرجلُ تعريداً ، أي فـرٌ ، وفي قصيدة كعب بن

#### زھىر:

ضربٌ إذا عرَّد السودُ التنابيلُ .... أي فرُّوا وأعرضوا ..<sup>(١)</sup>

و ( الفَقْع ) : نوعٌ من أرداً أنواع الكمأةِ وأسرعِها فساداً .

و ( القردد ) : أرضَّ مرتفعةٌ إلى حنبِ وهدةٍ .

قال في اللسان:

والفقعُ ، يشبَّه به الرجل الذليلُ فيقال: هو فقعُ قرقرٍ . ويقال أيضاً : أذلُّ من فقعٍ بقرقرٍ، لأن الدوابَّ تنجُـلُــه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لسان العرب .

بأرجلها .<sup>(١)</sup>

ولذلك شبّهت عاتكةً زوجُ الزبير عمرو بنَ حرموذٍ بفقع قرددٍ أي أنه ذليلٌ وغادرٌ وحبانٌ لم يجرؤ على مواجهة الزبير لأنه ليس كفواً له في الشجاعة والبطولة والفروسية .

# قاتلُ الزبير بين يدي علي 🚓 :

ولما غدر عمرو بن حرموذ بالزبير وقتله غيلة ، احتزا رأسه وذهب به إلى علي على معتقداً أن علياً سيكافئه على فعلته ، ويحسن إليه حزاء ما صنع ، وهو لا يعلم أنه قام برهان خاسر .

لقد أُسقِطَ في يديه حين سمع علياً يصيحُ آمراً بطرده قائلاً:

« بشِّر قاتلَ ابنِ صفيّة بالنار » .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> لسان العرب .

بعد اقترافِ حريمته ، أخذه عليٌّ وقبّله ، وأمعن في البكاء وهو يقول :

سيفٌ طالمــا وا لله حـــلا بِــهِ صاحبُــه الكــربَ عـــن رسول الله ﷺ .

وفي روايـةٍ : أن عمـرو بـن جرمـوذٍ حـين حـاء بسـيف الزبير واستأذن على عليٍّ بالدخول ، سمعه يقول :

لا تـأذنوا لـه وبشّـروه بالنـار ، سمعـت رســولَ الله ﷺ يقول: « بشّرْ قاتلَ ابن صفيةَ بالنار » .

فقيل: إنه لما سمع ذلك قتل نفسه .

وقيل: بل عاش إلى أن أصبح مصعبُ بن الزبير أميراً على العراق، فهرب منه، واختفى عن الأنظار، فقيــل لمصعب بن الزبير: إن عمرو بنَ حرموذٍ ها هنا وهو مختفٍ، فهل لك أن نأتيك به ؟

فقال : مروهُ فليظهرْ فهو آمنٌ ، وا لله ما كنــتُ لأقتـصَّ للزبير منه ، فهو أحقرُ من أن أجعله عدلاً للزبير . وقد قُتل الزبيرُ في يومَ الخميس لعشر خلونَ من المحمد من العمر ستاً وثلاثين ، وقد بلغ من العمر ستاً أو سبعاً وستين سنةً رضي الله عنه وأرضاه ، ورحمه وغفر له، وأدخله فسيحَ جنّاتِه ، (... مع الذين أنعم الله عليهم من النبيينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً \* ذلك الفضل من الله وكفى با لله عليماً (في عليماً)

<sup>(</sup>١) الآيتان ٦٩ ـ ٧٠ من سورة النساء .

..

# معركة الجمل:

بانسحاب طلحة والزبير رضي الله عنهما من أرض المعركة ، وهما أكبرُ شخصيتين ، وأهمهما في جيش عائشة ، وكانا حريصين على التفاهم والصلح ، تغيّر وجه المعركة ، فاشتد الخلاف ، ونشبت الفتنة ، ووقعت الحرب ، وحمي القتال ، فنادت عائشة كعب بين سوار وهي في هودجها ، ودفعَت إليه المصحف ، وقالت له : ادعههم إليه . وكانت تعتقد أنها بذلك تستطيع أن توقف القتال ، وتقضي على الفتنة .

هذا وكان عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعُه من أهل الشر والفتنة ، يضربون كلَّ من رأوه بلا تمييز ، فلما رأوا كعب بن سوار رافعاً المصحف رشقوه بالسهام رشقةً واحدة فقتلوه ، ووصلت سهامُهم إلى هودج أمِّ المؤمنيين عائشة رضي الله عنها ، فجعلت تنادي : الله ... الله ... يا بَيْ ،

اذكروا يوم الحساب ، ورفعت يديها تدعو على دعــاة الفتنــة وقتلة عثمان ، فضح الناس معها بالدعاء حتى بلغت أصواتُهم عليًا ﴾ ، فقال : ما هذا ؟

قالوا : أمُّ المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم . فقال : اللهم ، العن قتلة عثمان .

واستمر أصحابُ عبد الله بن سبأٍ برشق هودج أمِّ المؤمنين بالسهام حتى امتلأ منها وأصبح كالقنفذ .

فتقدم بعضُ الفرسان من الهودج يدافعون عنـه حتـى أبعدوا أصحاب الفتنة عنه وقلَّ الخطرُ عن عائشة .

واستمر القتال قوياً ضارياً ، وكانت الحرب سحالاً ، مرة لأصحاب البصرة ، ومرةً لأصحاب الكوفة ، حتى قُتِلَ من الفريقين عدد كبير ، وحَمَّ غفير ، حتى لقد كثر قطعُ الأيدي والأرجل في هذه المعركة .

هذا وعائشةُ تحرضُ أنصارَها على قتلة عثمان ، فنظرتْ عن يمينها فرأت قوماً يقاتلون ببسالـةٍ ، فقالت :

مَنْ هؤلاء القومُ ؟

قالوا : نحن بنو بكر بن وائل .

فقالت : لكم يقولُ القائلُ :

وجاءوا إلينا بالحديد كأنهم من العزّةِ القعساء بكرُ بنُ وائلِ ثم لجأ إليها بنو ناحية ، ثم بنو ضبّة ، فقُتل حول الجمل عددٌ كبير ، حتى لقد قيل : إن سبعين يداً قُطِعَتْ ، وهي آخذةٌ بزمام الجمل.

وعاد أصحابُ الفتنة من قتلة عثمان يقصدون الجمل مرّةً أخرى وقالوا: لا يزالُ الحربُ قائماً (١) ما دام هذا الجملُ واقفاً.

وتنازل عمارُ بنُ ياسر ﴿ وَكَانَ عَمْرُهُ يُومَئُهُ تَسْعَيْنُ عاماً \_ مع رجلٍ يقال له زابن اليشربي ، فجعلا يقتنلان بين الصفيّن ، فقال الناسُ : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ، الآن يُقْتَلُ عمار. فضربه ابنُ اليشربي بالسيف، فاتّقاه عمار بلرَقته،

<sup>(</sup>١) الحرب مؤنَّثة وقد تُذَكِّر ، على معنى القتال . المعجم الوسيط .

فغصَّ فيها السيفُ فضربه عمارٌ فقطع رجليــه ، وأُخِــذُ أسـيراً فوضع بين يدي على الله ، فقال ابن اليثربي : إستبقين يا أميرَ المؤمنين.

قال: أبعدَ ثلاثةِ تقتلهم .. ؟ .. !!

ثم أمر به فقُتل .

هذا ولا يزال القتالُ ضارياً ، والفرسانُ بحمون الجمالَ ، ويُقتَلُون الواحدَ بعدَ الآخر حتى انتهى زمامُهُ إلى رجـــل يقالُ له : الحارثُ الضيّ، من بني ضبة، وكان شجاعاً عنيـداً، فجعل يقول:

نحن بنو ضبّة أصحابُ الـحملُ لَبـارزُ القِرْنَ إذا القِــرْنُ نـــزلُ ننعى ابنَ عفانَ بأطرافِ الأسلُ للوتُ أحلى عندنا من العسالُ ردّوا علينا شيخُنا إذا بجا (١)

<sup>(</sup>¹) القِرْن : بكسر القاف ، الكَفُو والنظير في الشجاعة والحرب .

الأسل: الرماح.

بجل: من التبحيل ، أي عظمتُه ووقرتُه .

وكلما قُتِلَ فارسٌ ممن يمسكون بزمام الجمل قـام غـيرُه حتى قُتِل منهم أربعون رحلاً ، فكانت عائشةُ تقول : ما زال جملي معتدلاً حتى فقدتُ أصواتَ بني ضبّة .

ثم أحذ زمام الحملِ سبعون رحلاً من قريش ، وكلُّ واحدٍ يُقتَل بعد صاحبه حتى انتهى إليه عبدُ الله بن الزبير الذي أحذه وهو لا يتكلم .

فقيل لعائشةَ : إنه ابنُك ابنُ أختك .

فقالت : واثكلَ أسماءَ . \_ خشيَتْ عليه أن يُقتَـل كمـا قُتِل مَنْ سبقه \_ .

وجاء الأشترُ النحعي ، وهو مالكُ بن الحارث إلى الجمل فتصدّى له عبدُ الله بنُ الزبير فاقتتلا قتالاً شديداً ، وحرح كلُّ منهما صاحبَه ، ثم تركا السلاحَ وجعلا يتصارعان بالأيدي حتى سقطا على الأرض ، فجعل عبد الله ابن الزبير يقول :

اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

فحصل النساس يتسساءلون ، مسن هسو مسالك ؟ لأنسه معروف بالأشتر . فتقدم جماعةً من أصحاب عليًّ وعائشة ففرقوا بينهما ، ومنعوهما من القتال .

ثـم حمـل رحـلٌ علـي الجمـل فضـرب قوائمـه فعقــره ، وسقط على الأرض ، فسمع له عجيجٌ لم يُسمعُ أشدُّ منه .

ولما عُقِرَ البعيرُ وسقط على الأرض هرب الناسُ من حوله ، وحُمِلَ الهودجُ ونادى منادي عليّ في الناس : أن لا يتبعوا مُدبراً ، ولا يذففوا<sup>(١)</sup> على حريحٍ ، ولا يدخلوا عليهمُ الدور .

وأمرَ عليُّ أن يُحمَل الهودجُ من بين القتلى ، كمـــا أمـر

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> ذف على الجريح : أحهز عليه .

محمدَ بنَ أبي بكر وعماراً أن يضربا عليه قبّةً .

ودخل محمدُ بنُ أبي بكر على أختِه عائشة فاطمأنًّ اما

ثم حَاءَ علي ﴿ فَسُلُّم عليها وقال : كيف أنتِ يا أمه؟ قالت : بخير .

فقال : يغفر الله لكِ .

ثم جاء الناسُ يسلِّمون عليها، ويطمئنُّون على سلامتها.

ويروى أن أعينَ بنَ ضبيعةَ المجاشعي ، وكان من قتلة عثمان ، اطّلع في الهودج فطردتُه عائشةُ ، وقالت : إليك لعنك الله .

فقال : وا لله ما أرى إلا حميراء .

فقسالت : هتسك الله سسترَك ، وقطسع يسدَك ، وأبدى عورتَك .

فيروى أنه قُتل بالبصرة وسُلِبَ ، وقطِعتْ يـدُه ، ورُمِيَ عريانًا في خربةٍ من خراباتِ الأزد . فلما كان الليلُ دخلتُ أمُّ المؤمنين البصرة ومعها أخوهــا محمدُ بن أبي بكر . وتسلَّل الجرحى مــن بـين القتلـى فدخلــوا البصرةَ .

وجعل ينظر في القتلى وقــد غطَّـوا وجــهَ الأرض ، وهــو يبكي ، ويضرب بيديه على فخذيه ويقول : يا ليتني مِتُّ قبــلَ هذا وكنتُ نسيًا منسيًّا .

ثم أمر بجمع القتلى من الفريقين فصلّى عليهم جميعاً ، وقد بلغ عددُهم عشرة آلاف قتيلٍ من كل فريقٍ خمسةً آلاف، رحمهم الله جميعاً ورضي عنهم ، وغفر لهم وأسكنهم فسيحَ حنّاتِه .

#### ما بعد المعركة :

أقام عليٍّ على بعد المعركة ثلاثة أيـام بظـاهر البصـرة ، وأمر بجمع ما تركه أصحابُ عائشة ، ثم بحمله إلى المسجد ، فمن عرف شيئاً منهـم من الأمتعة أمر بــردّه إلى أهلــه ، ولم يأذنْ لأحدٍ أن يأخذَ منها شيئاً .

وجاءه بعض أصحابه يسألونه أن يقسّمَ فيهم أموالَ أصحاب طلحةَ والزبير فأبي ذلك ، فطعن فيه قتلةُ عثمان وقالوا : كيف تحلُّ لنا دماؤهم ، ولا تحلُّ لنا أموالُهم ؟

فبلغ ذلك عليًا فقال : أيُّكم يحبُّ أن تصيرَ أمُّ المؤمنين في سهمه ؟ .

فسكت القوم .

ولكن قتلة عثمان لم يرضوا بذلك فجعلوا ينـالون مـن عليّ ، في السرّ والخفاء ، وربما شتموه أحياناً وهم يظهرون له الحبَّ والوفاء والطاعــة والولاء ، بينما هم في الحقيقة أعـداءً ماكرون ، يتربصون به وبالمسلمين ، ويتحيّنون الفرصةَ المواتيةَ للمكر والغدر ، وتنفيذِ مخطّطِ الخيانةِ والإحرام .

ثم دخل علي البصرة ، فبايعه أهلها على راياتهم ، حتى الجرحى منهم . وجاءه عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، فبايعه ، فقال له علي : أين المريض ؟ \_ يقصِد أباه \_ . فقال : إنه والله مريض يا أمير المؤمنين ، وإنه على

مسرَّتِك لحريصٌ .

فمضى إليه فعاده<sup>(١)</sup> ، فاعتذر إليه أبو بكرة فعذَره .

وعرض عليه علي إمارة البصرة ، فامتنع وقال : رجل من أهلك يسكن إليه الناس ، وأشار عليه أن يولي ابن عباس ، فقعل ، وجعل معه زياد بن أبيه على الخراج وبيت المال ، وأمر ابن عباس أن يستعين به ، ويستمع إليه ، وكان زياد بن أبيه قد اعتزل الفتنة .

(۱) عاد الريض : زاره .

<sup>1 . . .</sup> 

ثم جاء على إلى الدار التي تسكنها أمَّ المؤمنين عائشة ، فاستأذن عليها ، فردَّتْ عليه ، ورحّبتْ به ، فسمع علي بكاء النساء في دار بني خلف يبكين قتلاهـنَّ ، فهم عبد الله وعثمان ابنا خلف ، ذلك أن عبد الله قبل مع عائشة ، وعثمان قتل مع عليّ ، فلما دخل عليهن عليّ ، قالت له صفية امراة عبد الله ، وهي أمَّ طلحة الطلحات : أيتم الله منك أولادك كما أيتمت أولادي .

فلم يردَّ عليَّ عليها شيئاً ، وحبس ما سمع في قلبه ، ولم يُبْدِه لأحدِ ، فلما خرج أعادَتْ عليه مقالَتها مرَّةُ أخرى ، وهو ساكتً لا يردُّ عليها ، فقال له أحدُ مرافقيه : يا أميرَ المؤمنين ، أتسكتُ عن هذه المرأة ، وأنتَ تسمعُ ما تقولُ ؟..!

فقال : ويحك ...!.. إنّا أُمِرْنا أن نكفّ عن النساء وهنّ مشركاتٌ ، أفلا نكفُّ عنهنّ وهنّ مسلماتٌ ؟..!

فقال له رجلٌ : يـا أميرَ المؤمنين ، إن على الباب رجلين

ينالان من عائشةَ ، فأمر عليُّ القعقاع بنَ عمرو أن يجلدَ كــلَّ واحدٍ منهما مئةَ حلدةٍ ، وأن يجرِّدهما من ثيابهما .

وجعلتْ عائشةُ رضي الله عنها تسـألُ عمَّن قُتِـل معهـا من المسلمين ، وعمن قُتل منهم مع عليّ ، فكانت كلما ذُكر لها واحدٌ منهم ، ترحّمتْ عليه ، واستغفرت له .

وحين عزمتِ الرحيلَ من البصرة بعث معها عليَّ كلّ ما تحتاجُ إليه من مركبٍ وزادٍ ومتاعٍ ، وغيرِ ذلك ، وأذن لمن بقي من حيشها أن يرجعَ معها إن شاء ، وأن يبقى في البصرة إن أراد البقاء ، فله حرية الاختيار .

واختار لها أربعين امرأةً من نساء أهــل البصــرة يرافقُنُهــا إلى المدينة ، وسيَّر معها أخاها محمدَ بنَ أبـي بكـر .

ولما تجهزَتْ عائشةُ للرحيل حاء عليٌّ فوقف أمام النـاس، وخرجتْ إليهم عائشةُ تودّعُهم ، وتدعـو لهـم ، وتقــول : يا بَيّْ ، لايعتَبْ بعضُنا على بعـض ، إنـه وا الله مـا كـان بيــني وبين عليٌّ في الأمر إلاّ ما يكون بين المرأة وأحـمائِهـــا، وإنــه

على معتبتي لمن الأخيار .

فقال عليٌّ : صلقَتْ وا الله ما كان بيني وبينها إلاّ ذاك ، وإنها لزوجةُ نبيّكم ﷺ في الدنيا والآخرة .

وانطلق ركب عائشة رضي الله عنها مُيمِّماً شطر مكة المكرمة ، وسار معها على ﴿ مُوسِّ مُوسِّ الله عنها مُستِّعاً ... أميالاً ، وكان ذلك يوم السبت أول شهر رجب سنة ست وثلاثين . وتابعت عائشة طريقها إلى مكة ، فأقامت بها حتى أقبل موسمُ الحجِّ ، فحجّت ثم رجعت إلى المدينة المنوَّرة حيث استقرَّت فيها ... رضى الله عنها وأرضاها .



#### الخاتمة :

انتهت معركة الجمل ، بعقر الجمل ، وفرارِ من حولَه من حيش عائشة ، وانتصر حيث عليّ الذي صدرَتْ إليه الأوامرُ من عليّ في أن لا يتبعوا هارباً ، ولا يدخلوا على مدير داراً ، ولا يذففوا على حريح ، ولا يسيئوا إلى أحد ، فالفتنة قد انتهت، وقضي أمرُ الله ، ووقع ما قضاه من الأزل، ولا رادً لقضائه ، ولا يُسأل عما يفعل .

ولْيرجع المسلمون إخوة كما كانوا ، ولْيدوسوا على الجـراح ، ولْيقضـوا علـى الفتنـة والمؤامـرة ، ولْيجتمعــوا لاستئصال رؤوسـها ، والقضــاء علــى أربابهــا ودُعاتِهــا ، ولْيحتكموا إلى كتاب الله تعالى ، عملاً بقوله تعالى :

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَطَيْعُوا اللَّهُ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولُ وَأُولِي الْأُمْرُ مَنكُم فَإِنْ تَنازَعْتُم فِي شَـيَّءٍ فَرِدُّوه إِلَى اللهُ

### والرسول إن كنتم تؤمنون بــا لله واليـوم الآخــر ذلــك خـيرٌ وأحسنُ تأويلاً ﴾(١) صدق الله العظيم .

هذا وكان من حملة الفارّين ، مروانُ بنُ الحكم ، فاختبأ في دارِ بني خلفٍ ، فلما خرجتْ عائشةُ خرج معها ، فذهبتْ هي إلى مكة ، وتوجّه هو إلى المدينة .

وقد روي أنه حين وقعت الفتنة يوم الحمل واقتل المسلمون ، علم بها المسلمون القاطنون بين مكة والمدينة والبصرة .

ويروى أنهم علموا ذلك مما كانت تخطفُ ه النســورُ مــن الأيدي والأرجل فيسقط منها فوق تلك المواضع .

وقد روي أن أهل المدينة علموا بذلك قبل أن تغربَ الشمسُ يومَ الوقعة ، ذلك أن نسراً مرَّ يومند فوق المدينة وكان يحمل شيئاً ، فسقط منه ، فأخذه بعضُهم ، فإذا هـو

<sup>(</sup>١) الآية ٩٥ من سورة النساء .

كفُّ فيه خاتَمٌ نقشه عبدُ الرحمن بنُ عتابٍ . والله أعلم .

انتهى من البداية والنهاية بتصرُّف ...

### تمت الرسالة والحمد لله ربّ العالمين

سبحانك لا علم لنا إلاّ ما علّمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاةً كاملةً وسلاماً تاماً إلى يوم الدين .

وإلى اللقاء مع طلحة بن عبيد الله كا



# طلحة بن عبيد الله عليه

« من سرَّه أن ينظرَ إلى رجلٍ يمشي على الأرض وقد قضى نحبَه ، فلْينظر إلى طلَحة » حديث شريف .

#### اسمُه ونسبُه :

هو طلحة بن عبيد الله بنِ عثمانَ بِنِ عمرو بنِ كعب ابن سعد بن تيم بن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة القرشيُّ التيميُّ ، أمَّه : الصعبة بنتُ الحضرمي ، أختُ العلاء بن الحضرميّ .

# كنيتُه:

كان الله يُكنى أبا محمد ، ويُلَقَّبُ بطلحة الخير ، وطلحة الخير ، وطلحة الفيّاض ، لحسودِه المفيض ، وعطائه الخير .

وهو الصحابي الجليل ، وأحدُ العشرة المبشّرين بالـجنــة

#### على لسان رسول الله ﷺ .

### صفته :

كان الصحر ، كثير الشعر ، حسن الوجه ، دقيق الأنف ، معتدل القامة ، ليس بالطويل ولا بالقصير .

#### إسلامه:

أسـلم طلحــةُ ﴿ بمكــةَ قديمــاً علــى يــد أبــي بكــرٍ الصديقِ ﴿ وقبل أن يدخلَ النبيُّ ﷺ دارَ الأرقم .

ولْنصُغِ إليه 🗞 وهو يحدّثنا عن قصة إسلامِه ، يقول:

( حضرتُ سوقَ بصرى ، فـإذا راهــبٌ في صومعتــه

يقولُ : سلوا أهلَ هذا الموسم أفيهم أحدُّ من أهلِ الحرم ؟

فقلتُ : نعم ، أنا .

قال : هل ظهر أحمدُ بعدُ ؟

قلتُ : ومن أحمد ؟

قال: ابنُ عبد الله بن عبد المطلب ، هـذا شـهرُه الـذي يخرجُ فيه ، وهو آخرُ الأنبياء ، ومخرجُهُ من الحرم ، ومهـاجَرُه إلى نخلٍ وحرّةٍ وسِباخ ، فإيّاك أن تُسْبَقَ ، فقد أهـلَّ عصـرُه ، وأشرقتْ أيامه .

قال طلحةُ : فوقع في قليي مـا قـال ، فخرجـتُ سريعاً حتى قدمتُ مكةَ ، فقلتُ : هل كان من حدثٍ ؟

قالوا : نعم ، محمد بن عبد الله الأمينُ تنبّــاً ، وقــد تبعــه ابنُ أبي قحافة .

وجعلَ طلحةً يحدَّثُ نفسَه ، ويقول في سرِّه : محمدٌ ... وأبو بكرِ ...؟...!! تا لله لا يجتمع الاثنان على ضلالة أبداً .

ولقد بلغ محمد الأربعين من عمره ، وما عهدنا عليه خلالَ هذا العمر كذبةً واحــدةً ، أفيكـذب اليـومَ علـى الله ، ويقولُ : إنه أرسلني ، وأرسل إلِيَّ وحياً ..؟..!

هذا الذي يصعب تصديقه .

واسرع طلحة الخطا ميمماً وجهُه شــطرَ دار

أبي بكر )<sup>(١)</sup> .

يقول طلحة : فخرحتُ حتى دخلتُ على أبي بكرٍ ، فقلتُ : أَتَبعْتَ هذا الرجلَ ؟

قال : نعم ، فانطلِقْ إليه فادخلْ عليه فاتبعـه فإنـه يدعـو إلى الحق .

ثم أخبر طلحةُ أبا بكر بما قال الراهبُ ، فأخذ بيد طلحة ، فدخل به على رسولُ الله ﷺ .

وما إن وقع بصرُ النبي ﷺ على طلحة حتى استقبله بابتسامةٍ مشرقةٍ حلوةٍ جميلة ارتسمتْ على شفتيه، فزادتْ وجهه جمالاً وبهاءً ، ونضرةً وإشراقاً ، قابله طلحةُ بابتسامةٍ مماثلة .

فأسرع طلحةُ الخطا ، إلى رسول الله ﷺ فوضع يده في يده مبايعاً على الإسلام ، ناطقاً بشهادة الحق ، ثم أخذ يخـبره

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رحال حول الرسول .

بما حدث بينه وبين الراهب ، فسُرَّ رسولُ الله ﷺ بذلك ، ودعا لطلحة بالخير .

وما إن أسلم طلحةً بن عبيد الله ﴿ حتى أخـــذ نصيبَــه من اضطهاد قريشِ ، وحمل حظّه من الأذى والتعذيب .

فقد و كل به وبابي بكر رضي الله عنهما نوفل بن خويلد ، وكان سفيها شريراً ، يقال له : أسد قريش ، فقد اخذهما فشدهما في حبل واحد ، وراح يتفنن في تعذيبهما، وقومهما من بني تيم ينظرون إليهما ، ولم يمنعوهما منه ، أو يدفعونه عنهما ، ولذلك سُميّا به ( القرينين ) .

يبد أن هذا الاضطهاد والعداب لم يَطُلُ مداهُما ، إذ سرعان ما خجل نوفل بن خويلد من نفسه ، وخشي أن يقوم بنو تيم يدافعون عن أبي بكر وطلحة ، ويمنعون عنهما الأذى ، فهما شخصيتان معروفتان في بي تيم ، ولهما فيها مكانة ووجاهة ، فلو حدث وقامت بنو تيم لللفاع عنهما لوقع الشرُّ بين قريش ، واحتدم القتال بين أهل مكة . طلحة بن عبيد الله الله واحدٌ من الصحب الكرام الذين نزل فيهم قولُ الله تبارك وتعالى : ﴿ من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظرُ ما بدّلوا تبديلاً (١) صدق الله العظيم .

فقد شهد المعارك والغزواتِ جميعاً مع رسول الله الله عدا غزوة بدر لأنه كان غائباً عن المدينة لأمر هام ندبه إليه النبي الله ومع ذلك لم يَفْتُهُ أجرُ المشاركة فيها ، فقد ضرب النبي الله ولسعيد بن زيد بسهم بدر وأجرها ، فكانا كمن شهدها .

وحين حاءت غزوةُ أحد ، وقف طلحةُ في أرض المعركة شاهراً سيفَه ليبديَ بطولةً خارقة ، وليعوِّضَ ما فاته يومَ بدر . فحين أذهلتْ المفاجأةُ جنودَ المسلمين لدى سماعِهم النبــأ

<sup>(</sup>١) الآية ٢٣ من سورة الأحزاب .

الكاذب الذي أثاره ابنُ قمئة ، وقال : قتلتُ محمداً ، هنالك ابتُلي المسلمون وزُلزلوا زلزالاً شديداً ، وفرُوا من أرض المعركة ، وانفضُّوا من حول الرسول و ، ولم يبقَ منهم إلاّ القليل حوله يدافعون عنه ، كان طلحة حينقذ واحداً من الذين ثبتوا معه ، وبايعوه على الموت ، وراحوا يدافعون عنه بكلِّ ما أوتوا من قوة وبسالةٍ .

وحين أبصر طلحة سيوف المسركين تحيط برسول الله على حريصة على قتله ، وقف طلحة وحده كالجيش اللجب يضرب بسيفه البتّار يميناً وشمالاً ، ودخل وسُطَ جموع المشركين حتى فرّقهم عن رسول الله على وأبعدهم عنه .

وحين أبصـرَ نبيَّـه الكريـمَ ﷺ واقعـاً في الحفـرة ، ورأى دمَه الطاهرَ الزكيَّ ينزف من وجهــه الشـريف ، انقـضَّ نحـوَه وبسرعةِ البرق تناول يدَه يساندُه ، بينما يـده الأحرى تضربُ بالسيف ، وتهوي على رقاب المشركين الذين أحــاطوا بـالنيّ الكريم ﷺ ، وملؤوا دائرةً القتال كأنـهـــُه الحرادُ المنتشر .

ورمى مالكُ بنُ زهير النبي ﷺ بسهم فاتقاه طلحة بيده عن وجه النبي ﷺ ، فأصاب خنصرَه فشُلَتْ ، فقال حين أصابته الرمية : حَسِّ . فقال النبي ﷺ : لو قال بسم الله للدخلَ الجنة والناسُ ينظرون .

يقول أبو بكرِ الصديقُ 🚓 إذا ذُكِرَ يومُ أحدٍ :

ذلك كلَّه كـان يوم طلحة ، كنتُ أولَ من جاء إلى النبي الحراح : النبي الحراح : ونظرانا ، ونظرانا ، وإذا به بضع وسبعون بين طعنة ، وضربة ، ورمية ، وإذا إصبَعُهُ مقطوعة ، فأصلحنا من شأنه .

ولقد سمَّاه رَسُولُ الله ﷺ يومئذٍ : طلحةَ الخير .

## مكانته:

لقد تحدّث طلحـهٔ ﴿ عَمّـا حبــاه الله عزّ وحـلٌ مــن فضلٍ، ، وأغدق عليه من نعمةٍ ، فقال :

للا رجع رسولُ الله ﷺ من أحدٍ ، صعِدَ المنبرَ فحمد اللهُ وأثنى عليه ، ثم قرأ هذه الآية : ﴿ من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم مَن قضى نحبَه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلاً ﴾(١) .

فقام إليه رجلٌ فقال : يا رسولَ الله ، مَنْ هؤلاء ؟ فأقبلتُ وعليَّ ثوبـــان أخضــران ، فقـــال : أيهـــا الســـاتل، هذا منهم .

وعن عائشةَ بنتِ طلحةَ عن عائشةَ أمَّ المؤمنين قالت : إنـي لفـي بيــتي ، ورســولُ الله ﷺ وأصحابُـهُ بالفِنـــاء ، وبيني وبينهـــمُ الســـرُ ، إذِ أقبــل طلحـهُ بـن عبيــد الله ، فقــال

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> تقدمت .

رسولُ الله ﷺ : ﴿ مَن سَـرَّهُ أَن يَنظَرَ إِلَى رَحَلِ يَمشَي عَلَـى اللَّهُ مِنْ تَنْ تُنْ مُنْ مِنْ إِنَّا إِلَا اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ

الأرض وقد قضى نحبَه ، فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ».

وعن موسى بنِ طلحةَ قال : دخلتُ على معاويةَ فقـال: ألا أبشّرُك ؟

قال : قلتُ بلي .

قال سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ : ﴿ طلحةُ ممـن قضى نحبَه ﴾ .

ولقد سمّاه رسولُ الله على يومَ أحدٍ ، طلحة الخير ، ويومَ حنين ، ويومَ حنين ، طلحة الجود . طلحة الجود .

ورويَ أن عمر بسن الخطاب الله وأى عليه ثويين مصبوغين وهِو محرِمٌ ، فقال له : ما بالُ هذين الثوبين يا طلحَ ؟

فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنما صبغناه بـمَــــدر .

فقال عمرُ : إنكم أيُّها الرَّهْـطُ أَيْمـةٌ يُقتدي بكــمُ

الناسُ ، ولو أن حاهلاً رأى عليك ثوبيك هذين لقــال : قد كان طلحةُ يلبسُ الثيابَ المصبَّغة وهو محرم .

وإن أحسن ما يلبس المحـرمُ البيـاضُ ، فـلا تلبِسـوا علـى الناس .

### مناقبُه:

كان طلحة عمل تاجراً ، وكان ربحُه وفيراً حتى أصبح من أكثر المسلمين ثراءً ، وأوفرِهم مالاً ، ولكنبه لم يكن يترك لنفسه وأهل بيتِه منه شيئاً .

لقد وضع جميع ماله في خدمة الدين الذي اعتنقه وآمن به ، فكان يُنفقه بغير حساب ، وكان الله عزّ وجلّ ينمّيـه لـه ويضاعفُه أضعافاً مضاعفةً بغير حسابٍ .

وكان يؤمن إيمانـــاً راسـخاً بـان مــا ينفقُــه في سبيل الله عزّ وجلّ لن يذهبَ سُدئً ، وأن الله تعــالى ســوفَ يُحلفُــه ، ويباركُ له فيه . وهو الذي يتلو قولَ الله تبارك وتعالى :

﴿ من ذا الذي يُقرِضُ اللهَ قرضاً حسناً فيضاعفَهُ لــه أضعافاً كثيرةً ﴾(١)

وقوله تعالى :

إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سسراً وعلانية يرجنون تجارة لن تبور \* ليوقيهم أجور همم ويزيدهم من فضلمه إنه غفور الكرد (١٠٠٠).

وقولَه تبارك وتعالى :

﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَنُوا أَنفَقُوا لِمَا رَزَقْنَـاكُم مَـن قَبَـلِ أَنْ يأتيَ يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خُلَّةٌ ولا شفاعةٌ ﴾(٣) .

ذلك أنه يعلمُ أن المالَ الذي بين يديه إنما هو في الحقيقة

<sup>(</sup>¹) الآية د٢٤ من سورة البقرة .

<sup>(</sup>٢) الآيتان ٢٩ ـ ٣٠ من سورة فاطر .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> الآية £ ٢ من سورة البقرة .

ملك لله تعالى وهو مستخلَفٌ فيه ، وأنه إمّا أن يكون حجّةً له أو عليه يوم لا ينفعُ مالٌ ولا بنـونَ إلاّ مَنْ أتـى الله بقلـبٍ سليم ، قال تعالى :

## 

من أجل ذلك وغيره كان طلحة على ينفقُ مالَه في سبيل الله إنفاق مَنْ لا يخافُ الفقرَ ، بل كان يعتقد أن وجودَ المـال في بيته أمرٌ شديدُ الحنطر ، وأن الله تعالى سوف يحاسـبُه عليـه حساباً عسيراً .

تقول زوجتُه سُعدى بنتُ عوف :

دخلتُ على طلحة يوماً فرأيتُه مهموماً ، فســالتُه : ما شأنُك ؟

فقال : المالُ الذي عندي قد كثُرُ حتى أهمَّني وأكربني .

<sup>(</sup>¹) الآية ۷ من سورة الحديد .

فقلتُ له: ما عليك ، اقسيمه .

. فقام ودعا الناسَ ، وأخذ يقسِمه عليهم حتى ما بقي عنده منه درهم .

ورويَ أنه باع يوماً أرضاً له بثمنِ غال ، ثم نظر إلى كومة المال ، ففاضتْ عيناه من الدمع ، ثم قال : إن رحملاً تبيتُ هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرقُ من أمرٍ لمغرور ما لله .

ثم دعا بعض أصحابه ، وحمل معهم تلك الأموال ، ومضى في شوارع المدينة وبيوتِها يوزّعها ، حتى طلع الفجر ، و في يبقّ عنده منها درهم واحد .

يقول حابرُ بن عبد الله رضي الله عنهمـا وهـو يصـفُ حودَ طلحة :

ما رأيتُ أحداً أعطى لجزيلِ مالٍ مـن غـير مسـألةِ ، مـن طلحة بن عبيد الله .

ويقول السائب بن زيد :

صحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر ، فما وجدت أحداً أعمَّ سخاءً على الدرهم والثوب والطعام من طلحة .

كان ﷺ يبحث في المدينة فلا يجدُ عازباً إلاّ زوّجه ، ولا فقيراً إلاّ أغناه ، ولا محتاجاً إلاّ أعانه ، حتى لقـد اشـتهر بين المسـلمين بذلـك ، فقيـل فيـه : يـزوّج أيامـاهم ، ويخـدم عائلَهم ، ويقضي ديون غارمهم .

وقيل عنه أيضاً :

كان لا يدعُ أحداً من بني تَيمٍ عــائلاً إلاّ كفــاه مؤونتــه، ومؤونةَ عياله .

كان ﴿ يُعَدُّ من حلماء قريش ، إذا تكلَّم ، تكلَّم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

. فعن إسماعيل بن قيس قال : سمعتُ طلحة بـن عبيـد ا الله أيقول : إن أقلَّ العيب على المرء أن يجلسَ في داره .

### موقفه في الفتنة :

تقدّم معنا في ترجمة الزبير بن العوام الله أن التشائبة بين طلحة والزبير كبير حداً ، فلا يُذكرُ طلحة إلا ويذكرُ الزبيرُ معه ، وكأنّهما في التشابه توأمان في مقادير الحياة .

وحين حَاءتُ فتنةُ عثمان ، كان له موقفٌ واضحٌ وصريحٌ ، وكانت له وللزبير منها وجهةُ نظرٍ معينة بنيا موقفَهما عليها .

فكانا يلحّان على علي إلحاحاً شديداً للأحذ بدم عثمان، وقتل مَنْ قتله من الخوارج أصحاب عبد الله بن سبأ اليهوديّ عليه لعنة الله ، وكانت وجهة نظرهما تتمثّل بمطالبة عليّ بدم عثمان ، وعليّ في كان يتسم بالحكمة ، وبُعْدِ النظر، ورجاحة العقل ، وهو حريصٌ على مصلحة المسلمين، وتجنيبهم خطر الاشتباك مع الخوارج ، وهو يعلم أن لهولاء الخوارج أعواناً وعصاباتٍ كثيرةً متفرّقةً في الأمصار .

ويتكرّر إلحاحُ طلحة والزبـير على عليٌّ ، وهـو يتباطأ بذلك للسـبب الــمتقدم بتكـررِ الاعتــذار في هـذه الظـروف الحرحة .

هذا والمسلمون يلحُّون على طلحة والزبير أن يضغطا على عليٍّ ، وعليٌّ يبيّن لهما عذرَه ، فهو يعلم خطرَ الخوارج، ويعلمُ أن المسلمين قلَّةً في المدينة ، وأنه لا يمكنه مقاتلتُهم في الظروف الحالية .

لذلك كان بعضُ المسلمين يتهمونه بأنه وراء مقتل عثمان ، وبنوا قناعاتهم على أن علياً كان يمكنُه إقناع الحنوارج من مغادرة المدينة ، والعودة إلى مصر من حيث أتوا، لأنه استطاع أن يمنعهم من دخولها أوّل مرّة ، فلو منعهم في المرة الأخيرة من دخول المدينة لَما حصل ما حصل . وذلك حين قدموا إليها وكانوا نحواً من ستمتة رجل ، فلما اقتربوا من المدينة طلبَ عثمانُ من عليًّ أن يَخرجَ إليهم ليردَّهم إلى

مصر قبل أن يدخلوا المدينة .

فانطلق علي اليهم وهم بالجحفة ، فأنبهم وشتمهم وأمرهم بالعودة ، فرجعوا على أنفسهم بالملامة . ثم تواعدوا مرة أخرى بذي المروة ، وجاءت طائفة منهم إلى علي وهو في موضع يقال له : أحجار الزيت ، فصاح بهم وطردهم ، وقال لهم : لقد علم الصالحون أن حيش ذي المروة ، وذي خشب ملعونون على لسان محمد الله ، فارجعوا لا صبحكم الله ... فانصرفوا .

وجاء الخوارجُ مـن أهـل البصـرة إلى طلحـةَ فطردهـم ، وأهلُ الكوفة إلى الزبير فطردهم .

فرجع كلُّ فريق منهم إلى قومهم ، وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم ، وساروا أيّاماً راجعين ، ثم كرُّوا عائدين إلى المدينة ، فجاءهم عليٌّ فقال للمصريين : ما ردَّكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم ؟

فقالوا : وجدنا مع بريدٍ كتاباً بقتلِنا .

وكذلك قال البصريون لطلحة ، والكوفيون للزبير ..
فقال لهم الصحابة : كيف علمتُم بذلك من أصحابكم،
وقد افترقتم، وصار بينكم مراحلُ ؟ إنما هذا أمرٌ اتّفقتم عليه .

فقـالوا : ضعـوه علـى مـا أردتم ، لا حاجــةَ لنــا في هـــذا الرجل ، ليعتزلْنا ونحن نعتزلُه .

يقصدون إن تنازل عثمان عن الخلافة تركوه آمناً .

وبعد أخذٍ وردٌ ، وأحداثٍ كثيرةٍ ... استفحل الشرُّ ، وتفاقم الأمرُ وحاصر الخوارجُ منزلَ عثمان ، فكانت نهايةُ المؤامرة قُتْلَ أمير المؤمنين عثمان .

فحين منع علي الخوارج من دخول المدينة المرزة الأولى ، ثم منعهم مرة أخرى ، وفي الثالثة لم يمنعهم ، اللهمه بعض المسلمين أنه وراء مقتل عثمان ، هنا تعقدت الأمور ، ووقع الخطب ، وافترق المسلمون ، فمنهم من بايع معاوية خليفة ، وهم أهل الشام ، ورفضوا مبايعة علي ، وعائشة من جهتها تطالب بدم عثمان ، وطلحة والزير من جهة أخرى يطلبان

منه ذلك ، وحين تباطأ اتّهموه أنه وراءَ مقتل عثمـــان ، ووقعتِ الفتنةُ ، واقتتل المسلمون كمـا مـرَّ ... وإنّـا الله وإنّـا إليه راجعون .

ومع هذا فإن كلاً من عليًّ من جهة ، ومن عائشة وطلحة والزبير من جهة أخرى يلتمسون مخرجاً من هذا المازق الكبير ، وملاذاً من الفتنة الطائشة الهوجاء ، ولا يجدون وسيلة إلا دخلوها ، ولا رجاءً إلا تعلقوا به لحقس دماء المسلمين ، والمحافظة على وحدتهم وأخورتهم ، ورابطة الإيمان التي ربط الله تعالى بها بين قلوبهم .

ولكن أعداء الإسلام كانوا يشعلون نار الفتنة كلما خَمَدَت ، ويشيرون الشر كلما أطفئ ، ولا يجدون وسيلة للإيقاع بين المسلمين إلا التمسوها حتى وصلوا إلى مأربهم ، وأشفوا نار حقدهم ونق فوا المخطط الإحرامي بكل دقة وإحكام . ولم تفلح وسائل الصلح ، ولا مناقشات السلام ، ولا أساليب المراسلات والمكاتبات ، فوقع ما وقع ، وحدث

ما يكرهمه كلُّ مسلم ، ويتأذّى به كلُّ من كان في قلبه حبُّ لله ورسوله ، وإخلاصٌ لدينه وعقيدته وإخوانه ، ولكن .. ليقضي الله أمراً كان مفعولاً .

## مقتلُ طلحة 🗞 :

أبصر على الله عنهما والزبير رضي الله عنهما وسط المعركة فدعاهما ، فأقبلا إليه حتى اختلفت أعناق أفراسِهم .. ودار بينهم الحديث المتقدم في ترجمة الزبير .

انسحب طلحةُ والزبير من أرض المعركة بعد أن أقنعهما علي الله بخطئهما .

أما الزبيرُ فقد عرفنا كيف قُتل غـدراً رحمـه الله تعـالى ، ورضي عنـه ، وأمـا طلحـةُ فقـد جـاءه سـهمٌ غـربٌ أصـاب ركبتَه، فانتظم السهمُ مع ساقه خاصرةَ الفرس فجمح به حتى كاد يلقيه ، وهو ينادي : إليَّ عبادَ الله .. فأدركه مولىً لـه ، فأخذه وأدخله البصرةَ ، فماتَ بدارٍ فيها ، رحمه الله تعالى .

وقيل : بل مات بالمعركة .

ورويَ أن عليّاً ﴿ كَانَ يَسْلُورُ بِينَ الْقَتْلَــي فَسَرَآه ، فَحَعَلَ يُمْسِحُ النَّهِ عَلَيْكُ فَحَعَلَ يُمْسِحُ النَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكَ يَعْلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَيْكُ ع

ثــم قــال ﷺ : إلى الله أشــكو عحــزي وضعفـــي ، وا للهِ لوددتُ أنّي متُّ قبل هذا اليوم بعشرين سنةً .

ويروى أن الذي رماه بالسهم مروانٌ بن الحكم .

فعن عوف قال: بلغني أن مروان بن الحكم رمى طلحة يوم الجمل وهو واقف إلى جنب عائشة ، فأصاب ساقه ، ثم قال: والله لا أطلب قاتل عثمان بعدك أبداً.

فقال طلحةُ لمولىً له : ابغني مكاناً .

قال: لا أقدر عليه.

قال : والله هذا سهم أرسله الله ، اللهم خــُد لعثمــانَ منى حتى ترضى .

والأصحُّ أن مروانَ بنَ الحكم رماه بسهمٍ ، وهـــو

منسحبٌ من أرض المعركة.

روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن رجلٍ مـن كلبٍ
قـال : سمعـتُ عبــدَ الملــك بــن مــروان يقــولُ : لــولا أن
أمـيرَ المؤمنين مـروانَ أخـبرني أنـه هــو الـذي قتــل طلحــة ،
ما تركتُ من ولدِ طلحة أحداً إلاّ قتلتُه بعثمان بن عفان .

وقد قُتِسلَ ﴿ يسوم الخميس لعشـــر خلـــونَ مـــن جمادى الآخرة سنةَ ستًّ وثلاثين ، وكان عُمُرُّهُ يوم قُتل أربعاً وستين سنة .

وقد قتل هو والزبير في يوم واحد ، فكان التشابُهُ بينهما حتى في الموت ، فرضي الله عنه وأرضاه ، ورحمه وغفر له ، وأدخله فسيح حنّاتِه (... مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسُن أولشك رفيقاً ... وحسُن أولشك رفيقاً ... وحسُن الله العظيم .

رويَ أن رحلاً رأى طلحــة 🐟 في المنــام وهــو يقــول : حوِّلوني عن قبري فقد آذاني الماء ... ثلاثَ ليال . فذهب الرحلُ إلى عبد الله بن عباس ، وكان أميرَ البصرة ، فأخبرهُ ، فاشترى له داراً بالبصرة بعشرة آلاف درهم ، فحوّلوه من قبره إليها ، فإذا قد اخضر من حسده ما يلي الماء ، وإذا هو كهيئته يومَ أصيب .

ليصدُق فيه قول الله تبارك وتعالى :

﴿ ولا تحسبنَّ الذين قُتلوا في سبيل اللهُ أمواتاً بل أحياءٌ عند ربَّهم يُرزَقون \* فرحينَ بما آتاهمُ اللهُ من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يجزنون ﴾ (١) صدق الله العظيم .

روى ابن سعد بسنده عن محمد الأنصاري عن أبيه قال:

جاء رجلٌ يوم الجمل فقال : ائذنوا لقاتل طلحة .

قال : فسمعتُ عليّاً يقول : بشره بالنار ...

<sup>(1)</sup> الآيتان ١٦٩ ـ ١٧٠ من سورة آل عمران .

## الخاتمة :

روى ابنُ سعدٍ أن عمــرانَ بـنَ طلحــة دحــل علــى على على في بعد وقعة الحمل ، فرحّب به عليٌّ وقال :

إني لأرجو أن يجعلَني الله وأباك من الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ .. إخواناً على سرر متقابلين ﴾ .

قال: ورحلان حالسان على ناحية البساط، فقالا: الله أعدلُ من ذلك، تقتّلُهم بالأمس، وتكونون إخواناً على سرر متقابلين في الجنة ؟!!

ُ فقال عليٌّ : قوما أَبْعَدَ أرضٍ وأسحَقَها ، فمـن هـو إذن إن لم أكنْ أنا وطلحة ؟

قال: ثم قال لعمران: كيف أهلُك مَنْ بقيَ مِن أمهات أولاد أبيك؟ أمَا إنّا لم نأخذْ أرضَكم هـذه السنين ونحن نريد أن نأخذَها، إنما أخذناها مخافة أن ينتهبَها الناس، يـا فلان، اذهب معه إلى ابنِ قَرَظة فمرْه أن يلفعَ إليسه أرضَه وغلّـةَ هـذه السنين . يـا ابـنَ أخـي ، وأُتِنـا في الحاجـة إذا كانت لك .

وفي رواية :

حاء عمرانُ بنُ طلحة إلى عليّ ، فقـال : تعـالَ هـا هنـا يا ابن أخـى .

فأجلسه حانبَه ، وقـال : إنـي لأرحــو أن أكــون أنــا وأبو هذا ممن قال الله فيهم :

﴿ ونرعنا ما في صدورهم من غِـلِّ إخوانـاً على سُررِ متقابلين ﴾(١) .

فقال له ابنُ الكوّاء: اللهُ أعدلُ من ذلك .

فقام إليه بدُرَّته فضربه ، وقال : أنتَ ، لا أمَّ لك، وأصحابُك تُنكِرون هذا .

وفي بعض الروايات أن عليًّا 🗞 لما فرغ من دفن طلحة

<sup>(&</sup>lt;sup>۱)</sup> الآية ٤٧ من سورة الحجر .

والزبير رضي الله عنهما استغفر لهما ، ودعما لهمما بخيير وودّعهما بكلمات جليلة قال فيها :

إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعثمان من الذين قال الله فيهم : ﴿ وَنَرْعَنَا مَا فِي صَدُورِهُم مِنْ غِلّ إِخْوَاناً عَلَى سُورٍ مِتَقَابِلِينَ ﴾ ، ثم رمَقهما بنظرةٍ حانية صافية مودّعاً ، وقال :

سمعتْ أذنايَ هاتـــان رســولَ الله ﷺ يقــول : ﴿ طلحــةُ والزبير حارايَ في الجنة ﴾ .

فهنيئاً لطلحةَ والزبير هذه البشارةُ العظيمة ، والفضائلُ الكثيرة .

وهنيتاً لعليٍّ هذه الأخـلاقُ العاليـة ، والنفـسُ الطـاهرة، والروح الزكيّة .

ورضي الله عنهم وأرضاهم ، وأدخلهم فسيحَ حنّاتِه . اللهم ارزقنا حبَّك ، وحبَّ نبيّك وأصحابِه ، وحبَّ من أحبُّك ، وحبُّ المسلمين جميعاً يا أرحم الراحمين .

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمــان ولا تجعـلْ في قلوبنا غِلاَّ للذين آمنوا ربنا إنك رؤوفٌ رحيم .

آمين والحمد لله رب العالمين ..

#### \*\*\*

وأرجو الله عز وجلَّ أن أكونَ قد وُقَقْتُ في جمع هذه الرسالة على الوجه الصحيح الذي يُرضي الله عز وجلَّ ورسولَه والمؤمنين .

وقد آليت على نفسي أن أتحرى الصدق والأمانة في النقل ، والإخلاص في العمل دون تحييز أو تعصب ، أو ميل لطرف دون آخر ، فالخلاف قام بين صحابة رسول الله علم بعد أن نزغ الشيطان بينهم ، وخرج الأمر من أيديهم ، ففرض عليهم الاقتتال ، وهم جميعاً حريصون على تجنبه ، وعدم الوقوع فيه ، وقد لمسنا هذا الجانب من خلال سردنا لوقائع الأحداث، ومراسلات القوم وتتبع ردودهم،

واستعراضٍ وجهاتِ نظرِ كلِّ منهم .

وإنكُ لتلمسُ عزيزي القارئ الكريم أني كنتُ حريصاً على الدفاع عن الصحابة أنها ، وعدم اتهام أحد منهم بتأييد الفتنة ، أو الميل إليها ، ذلك أنهم كانوا لا يجتمعون على ضلالة ، وهم الذين قال الله عزّ وحل فيهم: ﴿ والسّابقون الأوّلونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضُوا عنهم وأعدَّ هم جنّاتِ تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوزُ العظيم ﴾ (١) صدق الله الغظيم .

وقـال الله تعـالى فيهـم : ﴿ كنتـم خيرَ أمـةٍ أخرجــتْ للناس ﴾(٢) .

وقال : ﴿ وكذلك جعلناكم أمةً وسَطاً ﴾ ٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ١٠٠ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٢) الآية ١١٠ من سورة آل عمران .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> الآية ١٤٣ من سورة البقرة .

أي خياراً عدولاً .

وقال : ﴿ يَا أَيُهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مَنَ اللهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ ا

وقـال : ﴿ للفقـراء المهــاجرين الذيــن أخرجــوا مــن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصـرون الله ورسولَه أولئك همُ الصادقون ﴾(۲) .

والآياتُ في هذا الموضوع كثيرة ، والأحاديثُ فيه شهيرة ، وذلك يقتضي القطع بصدقهم وعدالتهم ، وهل يحتاج أحد منهم مع شهادة الله لهم بالصدق والعدالة إلى شهادة أحد من الناس ...؟ ..!!!

وهمُ الذين قال الرسولُ الكريمُ ﷺ فيهم :

« الله ْ ... الله في أصحـــابي ، لا تتخذوهــــم غرضـــــاً

<sup>&</sup>lt;sup>(١)</sup> الآية ٦٤ من سورة الأنفال .

<sup>(</sup>٢) الآية ٨ من سورة الحشر .

بعدي، فمن أحبّهم فبحبّي أحبّهـم ، ومن أبغضهـم فببغضـي أبغضَهم ، ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى ا لله، ومن آذى ا لله فيوشك أن يأخذَه »(١) .

وقال أبو زرعةُ الرازي :

فلْنتجنب الطعنَ بأحدٍ من الصحابة ، أو الإساءة إليه أو النيلَ منه بقول أو فعلٍ أو إشارةٍ.. ﴿ تلك أمةٌ قد خلَتْ لها ما كسبتُ ولا تُسألون عمّا كانوا يعملون (٣٠٠)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> رواه الترمذي وابن حبان .

<sup>(&</sup>lt;sup>٢)</sup> الإصابة في تمييز الصحابة .

<sup>(</sup>۲) الآية ۱٤۱ من سورة البقرة .

وإن فُرضَ على أحدٍ منا الخوضُ في خلافاتِ الصحابة ، فلْنؤوَّلْه بالخير ولْنقُلْ : إن لكلِّ وجهةَ نظره في الإحلاص لدين الله ، وحدمةِ المسلمين ، والجتهدُ مثابٌ على اجتهاده، فإن أصابَ فله أجران ، وإن أخطأ فله أجرُّ واحد ، فهـ و إذن مأجورٌ في الحالتين .

ورحم الله الشيخ اللقاني حيث قال في جوهرة التوحيد:

وأُوِّل التشاجرَ الـذي وَرَدْ إن خضتَ فيه واجتنبْ داءَ الحسدْ ونسأل الله عز وجلِّ أن يلهمَنـا رشـدَنا ، ويقينـا شـرُّ أنفسنا ، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنته، أولتك الذين هداهم الله وأولتك هم أولو الألباب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.

تمت الرسالة والحمد لله رب العالمين

وإلى لقاء آخر مع عملاق آخر من عمالقة الإسلام ...

## الفمرس

## الزبير بن العوّم

| ٣  | اسمه ونسبه    |
|----|---------------|
| ŗ  | كنيته         |
| ξ  | لقبه          |
| o  | صفته          |
| ٦  | إسلامه        |
| ۹  | جهاده         |
| ١٠ | جهاده يوم بدر |
| 11 | جهاده يوم أحد |

| ي قريظة      | جهاده يوم بې    |
|--------------|-----------------|
| رموك         | حهاده يوم ال    |
| 19           | فضائله          |
| عثمان        | الفتنة ومقتل    |
| س بيعة علي   | موقف الزبير .   |
| ة الجمل      | بين يدي وقعا    |
| ٤٥           | لقاء الجيشين    |
| لى البصرة    | خروج علي إ      |
| ٧٣           | الغدر           |
| حة والزبير٧٧ | لقاء علي وطل    |
| ٨١           | مقتل الزبير     |
| ، يدي علي    | قاتل الزبير بيز |
| 91           | معركة الجمل     |

| ٩ | ٩ | • | •••• | ••• | ••• | <br>•••• | <br>•••• | •••• | •••• | •••• | • • • • | • • • • • • | كة . | المعر | بعد  | ما       |
|---|---|---|------|-----|-----|----------|----------|------|------|------|---------|-------------|------|-------|------|----------|
| ١ | • | 0 |      | ••• |     | <br>     | <br>···  |      | •••  |      |         |             |      |       | ناغة | <u>}</u> |

## طلحة بن عبيد الله

| 1 • 9           | اسمه ونسبه |
|-----------------|------------|
| 1 • 9           | كنيته      |
| ١١٠             |            |
| ۱۱ <del>۰</del> | إسلامه     |
| 118             | جهاده      |
| 117             | مكانتهم    |
| 139             | مناقبه     |
|                 |            |

| موقفه من الفتنة | ٤ | ۲۲ |
|-----------------|---|----|
| ىقتل طلحة       | ٩ | 1  |
| كاتمة           | ٣ | ١٢ |
| لفه س           | ١ | ۱٤ |

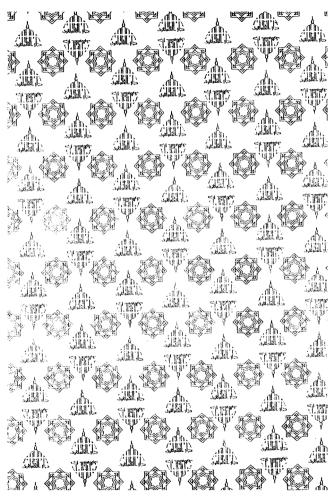

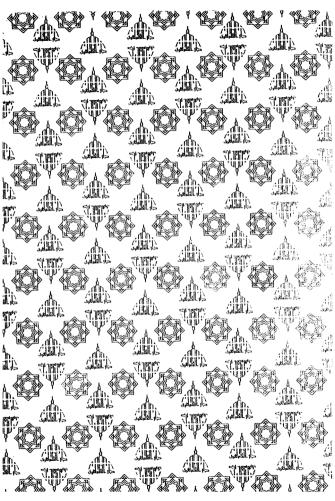

# عمالقة الإسلام

### للصغار والبافيعين

1- خالب بن الوليد ٧- عبد الرحن بن عوق ٢- أب و عبيدة بن الجراح ٨- النعمان بن مقرر ٣- ايب د ابن وقاص ٩- ايب و فر الفقاري ٤- المثنى بن حارثة وعلى بن ١٠- سعد بن مصاد

- ۱۱ ـ عمـر بن عبد العــريز

0 \_ عمرو بن العاص ١٢ - الحجاج بن يوسف 1 - الربير بن العاوام ١١٠ - الحسن والحسين

إنهم رجبالٌ صدّق وا فسطعوا في سسماء تاريخنا الإسلامي ، وأخلصوا فاخدوا جدوة الانائية ، وأخرسوا السنة

الشيطان . وهُبُوا انفسَهم لله فهانتِ النّنيـــا أمامهم وهوتُ صَــرَوحُ الشــهواتِ مِن أفندتـــهم .

أحبوا الله ورسوله ، فحبوا نحو ساحات الجهادِ،

الحسين

يحُثُون الردى في وجوه أعناء ِ الحسياة . أولئك عمالقةُ الإسلام : صروحٌ شامخة ، ومنازاتُ يمتد

اونت عمامه المسلم ، كرى سنت ، وكر ضوءُها في كل مكان ورمان · الناشر

الناشر

